



DATE ISSUED

DATE DUE

2276 .91824 .312 .1886

DATE ISSUED DATE DUE Digitized by Google

ويالفامليج رسوك الله مع الله المرب ا في لا إسع هذا الكا al. Anwar al. questyah ان خاد الله ماعت وبعدماتي يكون وقفا على اولا داختى صابق ولايمنع عن رطها بشرطان يحافظعا من الضاع والتريق كاهو وآقو الآث ويتجند احدهالعر وقالفا لدلاج وهرامخرب 277

## (RECAP)

2276 ·97824 ·312 ·1886

## فهرسه الانوار المقدسية في نزيط ق القوم العليه صحيفه

- ٠٠ خطية الكتاب
- ١٠ الفصلالاة ل فالذَّكروماور د في الماء
  - ١٧ مراتب الذكروانها ثلاثة انواع
- ١٧ الفصِّلَّالتَّاني في اصطلاحات القوم
  - ٠٠ وسبباختلافهم
- ١١ الفصل لتَّالت في لقل بقية الشَّادليه ونسبتها
  - ٠٠ للزمام الشاذلي رضي الله عنه
    - ٢٠ ذكرنسبة الشريف
  - ه، ذكرولاد تروضفنه ومبدأامن
  - ٨٨ ذكرماجرىلدفى بضاماته
  - ٢٩ دخوله مدينة قونس وما وقع له فيها
- ٢١ مخوله العراق واجتماعه بايالقيم الواسطى
- ٣٢ اجتماعه بشيخه ستيدع بدالسرم بن مشيش

سبب سميته ما لشاذك وصية شيخه ستيكفبدالسلام بنهشيش اله ذكرمشايخه وسنده فيالظربق ٣٩ ذكرمسياحته الم شاذله وانقطاعه لذكر ألله فيجبل لرعفرات نزوله منيحبل لزعفران والاذن له فإلارشاد افامتد بتونس ماوقع لدفيها معتاضى الجاعزابن البراوتسليطه سلطانها وصوله المالاسكندرتيروماقع لدمتعلطان رجوعه اليقونس فصحية ستيك المالعتا مالرسماله انتقاله المالة بارالمصرسيام التيهم آلله عليهم وماوقع له مزالفيض الألمى ٢٥ سبب وفاة ابي لضم الواسطى ذكرحاله فإلنهاية منى طبريق

Digitized by Google

ماوظفدلاتباعه ٢٠ ذكرنسية الطريقية المدود كرمناقيه ٧٧ ماكتيها بوالعياس لمرسى لاحداصا بربتونس ۷۷ ذکرکراماته ٨٨ ذكروفاتهودفنه في حمستره الفصل لرابع فمايتعلق بالطريقية المدنية واتهافرع مزالشا ذلته النمذف كرسندنا فهاولبسنا للزت 97 وماتلقيناه مزالاورادوالحزاف صطلاحنا وذلا ١٠٧ كغاتمه فها يلزم للربد في الموك طريق الله تعالى ١١٠ ذكرنبذة مركلامستكاليلم الشاذلي ه١١ ذكراوراده ١٤٨ ذكرتموذاته ١٥٠ - ذكرماكان يعلمه لمريديه واتباعد ١٥٥ حزب المحر

١٠٩ المخرب الكبير ١٧٢ حزب الأيات ١٨٧ حزب الانوار ١٨٩ خرب رواه سيدى بنعطآه آلته ١٩٨ خزب الطمس ۲۰۰ حزب کمد ٢١٨ حزب اللطف ١١١ حزبالانفياء ۲۲۷ حزب النصر ٣٠ حزب البر ٢٣٣ حزب الحصفايه ٢٣٧ حزب الشكوي ٠٥٠ خرب الفلاح ٢٥٢ حزبالدايره ٢٥٨ الحزب لمخفى

٢٩٠ حزب التّوسل ۲۹۲ الحفیظه ۲۹۲ ذکرادعیته ۲۷۶ ذکرمناجاتهرضی الله تعالی عنه ٢٨٧ الصلوة المشيشية بمزجها ٢٩٢ الوظيفة الظافرير

معيفه سطر خطأ مبق سياسة ۸ سیاسیة - - { ومكبب ١١ وسبب - **\ V** المفتصود المقصودة 18 . 14 الح ۹. انی - 4 < مشائخيه ١. مشائخة -40 الطعام ه. الطفام - 51 انهار ۳. ننهار - 7 2 سافرنا ۱۵ سفرنا - ለ ኒ سيدى حد ١٥ سيلامد - 4 ٧ واذاراداته وإذااراته 117 عارضاك ې. عاوضك ١ / ٨ العزم ١٢ العزه \ \'A الفقر الفغر \ \ A

٠٠ معەتقومىل معەحتى،قومىل ۱۰ فینهاهم فیناهم ه ۱۰ ، وليقولو ليقول ٧٠ رُحِتهم رَحِتهم ۱۱ سئ الشئ ٠٠٠ اللهم المرجم اللهم كرجم ١٠٠ ١٤ الموائع الجوائع بحضن ٠٠ جمن مقارف نظارتنك رخصتيله طبع او لنمث در

الحب المسب المتنبذ كرسني وطلع تثيبي وقفة هلاالأنفاذ للفنسية بقنزيط كالقفالق جمغ العائزة فالسمالذال على المستنيخ علابن الأستاذا أتكاملات في المستاذا لكاملات في المستاذا الكاملات في المستاذا الكاملات المستداخ المس المككفث اليرمن اهله واني ع القارئ في را لله الوظ دعوة صالحة و فأتحسة وإن لا يهجره إذا كان

المعلانة

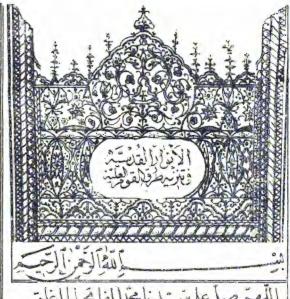

اللهم ملعلى شيدنا مخالفا تح لما اغلق والحام اللهم ملامنيق المصرلات بالمخراطك المستقم وعلى له واصحابه حق قدره ومقداره العظيم الحادلله للهيد المتان القوى المسلطان ذى لفضل المتان الذى كان ولاشم مغه وهوالان على ما علينه كان واستهدان وهوالان على ما علينه كان واستهدان لا اله الاالله الاالله وحده لا شريك له شهادة عبد

عرف رتبه فنور قليه بنورا لايمان واشهد ان سُتِيدنا ونبيّنا ومولينا عَدّاعيده ورسوله وحننه وخليله المعوث بخيرالاديان صتيآمله تعالى وشتم عليثه وعلىاله واضحابه الجوم الاهتدآء وايمة الاقتداء والتابعين ومن تبعهتم بإحشان البايعين نفوسهم من لله بنصل لقران والعاملين بقوله تعالى وتعاونوا على للتروآ لتقنى ولانعا ونواعلي الاثم والعندوان وبغدفيقول لعبدالفقير المهولاه المقتربعينزه وقصوره فيتقواه اخاد مرالفقرآء مجذن الاستاذ مجدحسن بن احمزة ظافرالمدنى عامله ألله بلطفه وحفه ابنواع برته وعظفه الله لماكان مبنى ظرق القومرض كنه تعالىعنهم على ساس قواعد ٱلشِّرئية المطهّرة واصول السّنة ٱلشّرفية

المقردة سالمة اعتمالم في سائرا حوالمه منَ الشَّرِكِ وَٱلشَّكَ والامشتياه دايرة مع قوله تعالى وَمَا أَيَاكُمُ ٱلرَّسَوُ لُهُ فَذُوهُ وَمَا مَا كُوعُنَّهُ فَأَنْهُوا وَآتَقُوا الله كانت كلطبريقة منها مؤسسة علىعهود باصولاً لشريعة مربوطة ومثرايع من غرالحقيقة منظومة بسلك ألستنة مضبوطة بجتهدين فالاضطلاح للظفريدفي سناسنية ألتربية بالنجاح من غيران يخرجوان المقيقة في شئ مزالاجوال عنظام الشربعة بل فهموا عزالله وعقلواعن رسول الله صنا إلله عليه وسنكم وعرفواالحق جميعه فلذلك بقيت امورهم محفوظة واحوالم بالعناية ملحظة وهررضوالله عنهم وان اختلفت اصطلاحاتهم في مقامات التربية



لاخلاف الازمنة والآمكنة واغوا الالمريدين فالمقصدالجامع واحدوهوا لاخلاصدفي العبادة المشاداليه بعوله تعالى وَمَا أُمِرُوُا إِلاَّ لِيَعْدُوُا ٱللهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمْ لِيشْرِ احدمنهم رضى الله تقنالي عنهم المفتير ذلك ولاارسندالي مسلاغيرالتقوى ومراقبة ألله تعالى في آلفتروالبخوى فى سائرالاحوال والمسالك ولك إمقام مقال وككر وقت دولة ورجال فلك لطهقية اصطلاح وتعت يوضع لمناسبة الزمان والمكان والاخوان ولذلاء يرى فالظهقة السنادلية مايخالف أنظريقية العنادرتية وفيالقادرتية مايخالف ألظبهية الزفاعية وفألزفاعية مايخالف ألظهية الاخدية وفي الاخدية مايخالف الظهية الدسوقية ويفالد سوقية

ما يخالف الطريقة المخلوتية وفي لخلوتية مايخالف الظريقة النّقشيندية وفي آلنقشيندية مايخالف الظربقة المولوتية وفالمولوتة مايخالف الظهقية الحشتية وفى لحشتته مايخالف الظريقة آلسهرورت وهكذاسائرها نفعنا ألله بالجميع ووفق الحكالهما كالقول وحسن لحتنيع وليس للجميع مقضدغنرا لذات المعتدشة العلتة والصفات المنزهة السمية والإذلك اشارمن قال ﴿ عنا راتنا شُتِّي وحسنك واحدة وكل لي ذاك الجالسيمية ومن قال وقل ليس في غير ذا تك مطلب فلاصورة تجلب ولاطرفة تجني ﴿ فيلزم فيحقهم الشبليم لانهم عاملوا الله بقلب سليم وماجهلناه من امهر سنعه حسنن

لظن بهنم وفوق كلذى علم عليم وفي لحديث لتشريف خصلتان ليش فوقهما مزاكحنرشي مئن الظر ما لله وحشن انظن بعباد الله ولذلك قال بغضهم الاعنقاد ولاية والاننقادجناية انغرفت فاتبع وانجهلت فسلم ورحم للله من قال صاحان لر تراله لا لف لله الا ناس راوه بالابضار» وفيّالرسالة القشيرتية باب فيهان اعتقاد هن الطايفة في مستائل الاصنولالياخرماذكره وهواؤل بإسابتدابه فِيَّ لِرِّسًا لِهُ المُذَكُورَةِ رَّضِيًّا لِلَّهِ تَعْا لَيْحَنَّهُ فَمِنْ أتامله تبقن سلامتهنه مزالضلال وماهر عليه من صالح الاعال وانهم في اعلا درجة من الحنال نرجوا من الله تعالى إبركتهمان ينظمنا فيستلك متلوكه الخاص ويحفظنا كإحفظهم من كل زيغ وشك

والتياسحةيكون ببركته منخوآ خوالخوآض فان القسمة في ذلك اذلية منظريق الموهبة اللِّدنيَّه وكلُّ ميشرلما خلق له وفي الحكم العطائية قوثراقا مهتم كندمته وقوم اختصهم بحيته كُلَّا نُحِدُ هُؤُلَّا وَهُؤُلَّا مِنْ عَطَاءَ رَبِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِكَ مَعَظُورًا واتما الوقوف بالباب مزاعظم الاسباب فلذا تراه على باب مولاهم قيامًا وقعودًا ركَّمًا وستحداً فائمن بواجات الله على تعرف لحركة والسكون تنجك فيجثنؤ بهضم عزالمسكوب مَدْعُونَ رَبَّهِ مُرْجَ فَا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَزَفَنا هُوْ يُنفِقُونَ لَلاَتَعَامُ نَفَسُهُمْ الْخِفِيَكُمُ مِنْ تُوَوَ آغيُن جَزّاءً بَمَاكَا نُوْا يَعْمَلُونَ فَهُنَيْنَا لَمْ بَهِدِيهُمُ اهتدى وبهاقتدى فقدعا ملوأالله عابرام ووانتهواعاعنه نهام وزجوهم

اوُلَيْكَ حِنْ اللهِ الالآنَ حِنْكَ اللهِ هُواللَّهِ الْمُولِدُنَ ولمتاطا لعت كلامهتروفهمت مقاصدهم ومرامهم استخزت الله تعالى في وضع هن الرسالة حاوية بعض تفصيلحا لالقومرواجماله وذكر سندفرعنا مزالظريقية الشاذلية باسمآء رحاله مستمنحا منفيض فضله ونواله وسميتها الانوارالقدستة ليغ تنزيه طرقالقومالعلتة ورتبتهاعلى زبعة فصول وتتمة وخاتمة الفصل لاول في ألذ كروماورد في فضله الفصل لشاني فإصطلاحات القوم وسب اخنلافهم الفضراكة التفالط بقية الشاذلية ونستها الحهذاالامام دضي ألمه عنه الفضل آلزابع فينما يتعلق بالظهقة المدنية واتهافرع من لتشاذلية التتمة تتعلق بذكر مسندنا فيها وماتلقيناه مزالاذكار

والاحزاب واصطلاحنا فيذلك الخاتمة فيما سلزمر المريد فصلوك طربواته تعالى واستلاته لكزير ان يهدينا الحالضراط المستقيم وبالعود والهداية ولاحول ولاقوة الإبالله العلى العظيم الفصلة ولنق الذكرة كافرك ففصيله اعلم ان ٱلدُّكر باب الحيرات واعظم الوسائل والقرابت والاصلاكجامع لاهل لبدايات وآلتهايات فهوالعين فيطربقالله والوسيلة العظيمالحآلله وهوصقالالقلوبكأورد لكرشئ ضقال وضقالالقلوب ذكرالله واعلمان الذكرغيرمومت بوقت معين بل لعند ما موربه في كلُّ و قت سواء كان بلسنانه اوبقليه قال لله تعنا لي مَا أَيُّهَا ٱلْذَينَ المَنُوااذَكُرُوااللهُ ذَكِرًاكُمْ وَسَجُوهُ بَكُرُهُ وَآصِنِيلًا وَمَا لَ وَالذَّاكِدِينَ ٱللَّهُ كَبُرًّا وَالذَّاكِرُاتُ

اَعَدَ اللهُ لَمُهُمْ مَعْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا فَالْوَاصِلَ المألله ماوصنال لامن طرنق ذكرالله وكأعبادة اختآ نظام ألذكر فيهاعوت أصاحها بالقطيعة عن الله وقال سيدى عليّ آلدّ قَاق رحمه آلله تعناليّ لذَّكر منشور الولاية فهن وقق للذَّخرفقداعط المنشور ومزبنك آلذكر فقدعزل وقال الامام ابوالقاسم القشيرى رضى الله عنه الذّك عنوان الولاية ومنار الوضلة وتخفنوت الارادة وعلامة صحة البعاية ودلالة صفاء النهاية وقالابن عباد فيشرح لكم وفضائل لدتكراكثرمنان تحضرولولمرد الهيه الاقوله تعالى فَاذْكُرُو بْنَا ذَكُرُكُمُ وقوله عروجل فيمايرو يعنه رسول لله صكل آلله عليه وسلم اناعندظن عندى ب

وانامعه حين مذكرني ان ذكر في بيغ نفسه ذکرتہ فی نفسی وان ذکر نی نے ملاء ذکرتہ فهلاء خيرمنهم وان تقرب متى مشراً تقربت منه ذراعًا وإن نقرّب إلى ذراعًا نقرّبت منه باعًا وان اتاني بمشي اتبته هريلة ككان فيذ لك الشفاء والغنيمة وفخنبرانجير لمعليه السلاموال لرسول الله صلم آلة علينه وسلم ان ألله يعول اعطيت لمتك مالمراعط امتة مزالام فقال وماذاك باجيريل قال قوله تعالى فاذكروني اذكركم لمربقل تعالىهذا لاحدغيره فالامتر هذاوان تامّلت مزاما ٱلذّكر تجدفيه ما ليس فيغيره مزالعيادات وانواع الظاعات فلذلك لايمة وقت من الاوقات الاوالعبد مامور به بخلاف لصوم والصلاة فانطاا وقاتامعتنة وازمنة مبيينة فالتغالمإن الصلاة تنهى

عَنْ الْفَصَنْتَاءَ وَالْمُنْكِرُ وَلَذِ كُرَّا لِلَّهِ ٱكْبَرُ وعن جاير ابن عبد ألله قال خرج علين ارسول الله صلى ألله عليه وسبكم فقال ياايهاألت اسارتعوا فى رياض لجنة قلنا يارسولاً لله ومارياض الجنة قال مجالسو الذكر المديث وسيمفئ لذاكر شرفاهن المزايا الجميلة والعطا ياالجزيلة نسئلاً لله تعالى لتوفيق بمنه آمهن والذكرعلى ثلث مرات ذكر باللسان وذكير بالقلب وذكر بالروح اونقول على لاتة السام ذكرإلعوام وذكر للخواض وذكرخوآص للخرآص فذكرالعواقرماللسان وذكرالخواض بالقلب وذكرخوآض للوآض الرؤح فالعواقر مذكرون آلله خوفا من ناره وطمعا فيجتنه ورغبة في ثوابه ولايتخلص إحدمن ذلك الاباخلاصآم وورع عآمر وهتة عالمية

ومجاهدة كافية على يدم شدكامل وإستاذ اللمحاسن شامل يلق اليه قياده ويوش حبه ومراده فيتوتيه علنه بهمته العلتة الحان بلعت في في الحقايق العرفانية فعنه ذلك يكتفى بذكرا لقلك لذي هوحقيقة جمع الجمع فمقنام الحضور وينكف لسنانه عزَّالدُّكُرغينية في شهوَّذ المذكور ﴿ وَلَبْغَضِهُمْ ماان دُكْن تك الاحتم يُقلِقُني ﴿ قلی و سری وروحی عند ذکراك بنید الله حق الأرقياً منك يهتف بي ولمتكان دكراللسنان يبثيرالي مقام القرق الاول وذكرا لقلت يبثير الهقام الجمع الذي هوالغيبة عنالجمع والفرة يفي شهود خطئرة الملك للحق فكذلك ذكراً لروح يشيرا لالغو



10

آلنَّاني ٱلَّذي هو ٱلرَّجوع الى لصَّحْوة عنداوقات ادآء الفرايض وما يتعلق بذلك مزالامرالمرغق واغطاء كلذى حقحقه علىحسب المطلوب وهذا مقام يخص المحتمل من الرّحال دور غيرهم منارباب الاخوال وقديصل لعارف الح رجة فيها ينكف نسانه عن لذكر هية لجلال لله تعالى ولذلك قال لكتاني رحمه آمة لولاان ذكره وضعلى لماذكرته الجلالاله مثلى يذكره ولمرمنيئ لهمه بالف توبة متقبّلةعن اذكرغيره اقول وهذا المرخاض بهنم لانهتم عرفوا الله حقّ مفرفه وقلوبهم منزّهة عن اذكرغثره واتمارسوخ قدمهم فمقام العبوثية حمله على وية التقصير في كالالتطاير حتى كانوايذلك لذكره الهلا ولمناجأته محلا واتمأذكروه منهاب الامتثالك لمأامرهم

من غيران بداخلهم شئينافي اخلاصهم فعلى العنا قلان يجهد فيطربق لحق بالاذكارالنافعة والاعال لصمالحة المان يصرا لمقام ألتوحيد الحقيقي ثم اذا وصل ليه اقنفي باشر الانبياء وكمالاولياء فطربق لنصوالذعو ولمررد الاالاصلاح تكثيرا للاتباع المحدثية وتقويما لاركان العبالم مالعذل ونظما للناس فيتسلك الرساد وآلله ولت الارشاد واعلم ان نورًا لذَكر قدره على قدرجا ل الذَّاكروذ لك بالفناه في الله ومن مشرط الذكر ان ماخذه الذاكر ما لتلقين من هل لذَّكركما اخذه الصّمابة رضي الله تعالم عنهم بالتلقين من رسولًا لله صلَّى لله عليه وسلَّم ولقتن الصحابة آلمتابعين ولقن المتابعون المشايخ اشيخا بفدشيخ الى عضرنا هذا والحان فقومالقيامة وقد قالـ بعض العاربين في قوله تعالى

يثبت ألله ألذين امنوا بالفول كأبت يفي الحرة ألدنيا وفالاخرة يغني يكتهنه فهقام الايمات علازمة كلة لااله الآآمة والسترفيحقايقها فهن بقائه تمريخ آلدتيا وبغد مفارة آلزوح البلا بفنهات شيراضاب الاغال ينقطع عندمفارقة الزوح للبدن ومسيرار بإب الاحوال يثبت بتنبيت الله ارواحهم بإنوار آلذكر وشيرهم في ملكوت آلسموات والاوض بلوبط يرانهم فهالرالجيروت بأجنعة افوارأ لنكروهي جناحا ألنغ والانبات فان نفيهم بالله عما شواه واشاتهم بالله فآلله لاينقطع ابدالاباد فبذكراً لله تعالى يتخلص العندمن الذنوب وستعصل تزكية ألنفس وتضفية القلوب فافهتم وبالله التوفيق الفطلنان فاصطلاا الماقق وسيك فيلافهم

اعلم ان مذهب هن الطايفة مبنى على لسّنبند

Digition by Google

فالعقابد والتوحيد والقيام بمااوجيه آلله عليهم منكمال طاعته والاجتهاد فهدمته والوقوفعندحدوده والوفآء بعهوده قال ضكي لله عليه وسنكم لاتزا لطآئفة مزاتمتي ظاهرتن على لحق لايضرهم من خالفهم الحان ياد امرألله ومنتصفح كلامهتم وتاتلا لفاظهموج فيجنبوع اقوالمنم ومتفترقاتها مايتقمنه بات القوم لمريقصروا فألقبيق وانهم علقه راسخة فَيَالْطُرْبِقِ مُمَّانُ الْمُعَقَّمِينَ من اهر مِن الطَّائفة قل وجود هري فهذا الزمان ككثرة المذعين لهذاألستان فالمدعون كشيرون والمخلصن قليلون وذلك بالشنبة المماعة وطتم ودحرج ولمرِّيهِ امَّا لَلْنَيَامَ فَا نَّهَا كَنِيا مَهُ وَارَى سكآء المح غير سكآنها مه فلذلك اشتبه الامسر علىطلابها وتاهواعن للخولهن بابها

الكؤن

وعتتالفترة ومانفعتالكثرة وهذا ماجرى ولله درالقايل ه واعلم بان طريق القوم دارسة ، وحالهن يدعيها اليؤمكف تري جلسوا علىساطالتربية بالرتشم ورضوامزالشئبة بمجتج الاشم واستهونؤاالمبادات وركضوا فهثذان الغفلات بقلة المبالات وتنزكوا اللة نياحا بل واشراكا ثم لريضوا عاتعاطوه من الانهماك حتى شاروا الماعلى لمفامات واذعوا انهم تحرموامن رق المشهوات وتحققوا بجقاية الكمالأت ولمرمغيلوا أنهته بأندي كالله مشؤلة وسنغلم ألذين ظلموااى منقلب ينقلبون فلعل للدسنخانه ان يجرد بفضله وعظفه وبغامل كلنا بحضرك رمه ولطفه آمين واماطريق القوم رضى ألله عنهم المقصود بالذات فاتها محفوظة مزالافات سالمة مزالشبهات

۲,

خالمة مزالدغاوى والارتباكات ينلقاها الحلف عزالستلف وينالها كأصاد قجبوديته لسيدا اعترف فلازالوابصدقه مساككان وسنربية ستداككونان متمسكان قاغبن بالأذكاروالاورام اخذين بكمال لاستعذاد سالكان في القابق بخالآلتذبيق ولذلك اجتهدكآ فهماراه بميزا ألذراية لطريق الهذاية فاختلفوا فالاذكار والاوراد كاختلاف ضائبالمذاهت أهل الاجتهاد » وكلهتم من رسول آلله ملتمس 🗼 غرهًا من البحرُ إو رشفا من الدّيم ﴿ فَاهْلِ لارشَارُ رضى الله عنهم ينظرون فابلتية المريد وكيفتية استعذاده فيعا ملوسجسب قابليته ويمذونه شَيًّا فَشَيْنًا حَتَّى بَكُونَ صَالِحًا لَبَلُوغُ مَرَادٍهُ وقديخنلف التقليم باختلاف الافاليم وميضل التجاح بطزيق الاضطلاح

وببتبر

وننبب خلافهمرفيه معانفراد القضدوعدم ماينافيه هوانتناع المجال فطربق الإعمال واتى عمل قارنه اخلاص فهوا لككشبرا كيآض اختلفوا في الرسوم الظا هـرة فكل وما انشرح صذرهاليه ودققوافي تهذيباً لنقسره تروييها فكلوما اضطلع عليه وخلاصة الامر انهنه سككواطريق ألله بالادب والتعظيم واتباع ألصراط المستقيم فانقلكؤابيغتةمين ألله وَ فَصَيْلِ لَمْ عَيْسَتُهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضَوْانُ ألله و الله د و فضن عظيم

المفط الفض الماري المنابية والمنابية المنافية المنابية ال

فاقول هوقطب الزمان اكمامل في وقته لوآء أهلالعتفان استاذالككابر المنفردفيزمانه الملعارف والمفاخر ذوالماثرالستنتة والحقايق النورانية والتنزلات الغيبية

7,

والانتزار الفتذشتة دوالفيض الصمدى والمشرب لمجدى الغالم مايته الدال على لله الغوث الجامع وبرقالمعارف للامع اوتحداهلة لمانه علياً ولحالًا ومغرفة ومقالًا الشريف لحسيب والعهدا لذي هومن الله قريب ذوالشنبتين الطاهرين الروحية والجسمية والوراشتين الكريميتين الحستنية والمفنوتة امامالفارفين وعلمالمهتدين ومغراج الواصلين الاستاذ المرتي تقت ألدين سيدنا ومؤلانا ابوالحشن على الشاذك رضيكا للهعنه وارضاه ويلفنا بيركاتهن خنراً لذّارين مانتمناه آمين ولنذكرماوقفنا عليه من ذكرنسبه وولاد تدوصفنه وبداية امن واجتماعه بشنيخه وسبب تسميته بالشّاذلي ومن اخذعنه من مشايخه وذكر سننده

وستركز

وسيأحته الحيشاذ لة يامراشتاذه ومخاهدته فى سلوك الظربقة ورتيه من غِرًا لشربعة والحقيقة ولحاله في نهايته و مننى طربقته كيفتية ماوظفه لاتباعه وانتساب لقلمهية اليه وشئ من مناقبه وكرالما ته مختصرًا امانسبه الشريف على ما ذكره ماج ألدين سيدى احدبن عطاء ألله الامتكندري رحمه ألله تعالي لطايد المنن فهوابو الحنن على تنعناً لله بنعندالجار ابن تمينمبن هرمزبن حاتم بن قصى بن يوسف بن يوشع بن ور دبن بطال بن اخمد بن عدبن عيسى ابن عِدّبن الحسنين على بن الى طالب رضى ألله عنه عرف إلشّاذلي منشؤه بالمغربالاقصى ومبدؤ ظهوره ببثاذلة بلدة على لقرب من تونس واليها ينسبانهي والماعلىماذكرمابن عياد فالمفاخر العلية في لماشراً لسَّاذ ليه قال

فهوالاستاد الشرنف المستدالحنبين التسب الى لحبني لمقصد لمن له يقصد الملي بالملوم لزمانية والانترارأللدنية الذي هومنها منتلئ سيدى ابوللسن الشاذلي الحسنى انن عنداً هذب عبدالجباري تميدن مرمزن خاتم بنقمة بنيوسف بنيوشع بنورد بن ابى بطال على بناخدبن عدبن عينى بنادريس بنعرين ادرين المبايع له ببلاد المغرب بنعبدالله ابن الحنى المشتى ابن شيد شباب هل لمنة سنطخيرا لبرتة ابيحتدالحسن ابن امير المؤمنين على بن ابي طالكة آلله وجهه وانن فاطنمة آلزه إينت رسنول لله صنكي لمله عليه وسنم وهذاهوالنسب الصجيم لسيدى العلمنين الستاذلي رضواً لله عنه صاحب الظين ومظمر لواء المغميق اقول قوله

ابن عمر تن اد ريس لمبايع له بهلاد المغرب بن غدالله هذاغلط لان ادرس للذكور لرجلف من الاولاد غيرا دريش للاضغر وعلى هذا يعلم انتراسقطمن النسب سمادريش الاضغركما لايخفى ولعله مزألناسخ انتهى واتماولادته رضح آلله عنه فنحوثلات وتسعين وخمشمائة مزالحرة بقرية مزقري غارة من اويقية وسية من سبة وهي مزالمغرب الاقصى ونشأبها واشتغل بانعلوم الشرعيه حتى اتقنها وانماصفته فادمالأون نحيف الجنم طويل لفتامة خفيف الغايضاين طويل صابع اليدين كاته حيازي وكان فصيم الليان عذب لكلام والماميداامره فقال كنت فابتدآء امرياطل ككيماآء واسئل آلله فيها فقيل لح أسمياء في ولك اجعل فيه ماشئت يعدكما شنت فحيت فاسكاثم طفيته

في بولى فعاد ذهاً فرجعت للشاهد عقلم فقلت مارت سالتك عن شئ لمراصها إليه الآما لقذارة ومحاولة المجاشة فقيل لي ماعلى الدنيا قذرة فان اردت لقدرة فلن تصرا ليها الآبالقذارة فقلت يارب قلىمنها فقيل لحاحم الفاسعيد حديدا وذكرتاج الدين سيدى حدبن عطاء آمله في لطايف للنن ان السَّيْخِ اباللَّمْسُن ضي ألله عنه والكنت فميدأ امرى حصالي تردد هل لزمرا لبرارى والقفنار للتفرغ للظاعة والاذكار إوارجع المإلمداين وآلذيار لصفة العلمآء والاخيار فوضف ليولت رأسجيل فصعدت اليه فما وصلت اليه الآ ليلافقلت في نفسى لاادخل عليه فهذا الوقة فسمعته يقول من واخل لمغارة اللهم ان قومًا ،، سالوك ان تسية لهم خلقك فسترت لمرخلقك

وفن

فرضوا منك بذلك اللهتم اتئ اسالك اغو إلطالة على حتى لايكون لي لجأ الآاليك ول فالنفت إلى نفسى فقلت يانفسى انظرى من اين يغترف هذا ألستيم فلتا اصبحت دخلت عليه وعبت فزهيبه فقلت باسيدى كيف خالك فقالا شكواالي أتله من بردا لرتضا والشئليم كما تشكوا انتهزة المتذبير والاختيار فقلت إاستدى ماشكواى منحرا لاختيار وألتد يمر فقد ذقته وإنا الأن فيه والماشكواك من بردا لرتضا والشبيم فلاذا قالاخاف انتشفلن حلاقهما عزكته تعالى قلت ياستيدى سمعتك البارحة تقول اللهتر، ان قومًا سالوك ان سَغَ لهن خلقك فسخرت لهر خلقك فرضوامنك بذلك اللهممّاتي استلك اغوجاج للخلق على حتى لايكون لى ملح الآليك فتبستم ثم قال فابني عوض لما تقول سخرلي قل

ماربكن لياتري اذككان لك بفوتك شي فهاهن للمانة انتهي ثتم اخذ في استاحة والرضي لله عنه وفي بعض سنالحاتي جعت ثلاثين يوماً فخطرلي ان قدحصل لي مزهذ االامرشي واذا بامرأة خارجة من مفارة كان وجهها الشمير حساًوه تقول منحوس منحوس جاع مرة ثلاثين يوما فاخذ يدلى على ألله بعمله وهذا لى سنتة اشهر لراذق طغامًا وة ل رضح الله عنه نمت ليلة على ابية مزالارض فجآءت الستباع فطافت بى واقامة الح لضياح فما وجذت انسكاكانس وجدته تلك الليلة فلما اضبق خطها الدحمل في منهقام الانس مالله شئ فهبطت واديا وكان هنالك طيورجل لرادها فلتاحست بيطارت فعرة فَفَقَ قَلِي رعبًا فا ذِ أَالنَّداء على إمن كان لأاحة بإنسن بالسنباع لمالك توجل من خفقان الحجل

وككتُّك البَّارْحة كنت بناوالآن انت بنهشك وتال رضى آلله عنه كنت قداوست للمغارة فكشث ثلاثة اتام لمراذق طغاماً ثم ّدخاعلى ناس من لروم كانت قدارست مركبهم هناك فلتا راؤني فالواقسيس مزالمسلم بروضعواعندى طغاماً وشراماً فعجنت كيف درقت على يدى الكافين ومنعت ذلك من لمستلين فاذا النَّدان عليَّ يعتول ليسْ لرِّجل من ينصِّر بإحيَّا بدا نمَّا ٱلرِّجل من ينصر باعدآئه وفي لمفناخوما ملخصه قال آلشِّيخِ رْضَيَّ للَّهُ عَنَّهُ دَخَلَتَ مَدَينَةً تَوْسُ وَا نَا شات صغير فوجدت بهامجاعة شدين ووجدت آلناس بموية نضيفي الامتيزاق فقلت بني نفسعي لوكان عندى مااشترى بهخيزالهؤ لآء الجياع لفعلت فالقهدفي سترى خذما فيجتبك فيركت عيى فاذافيه دراهم فاتيت المحتباز ببإب لمنارة

فقلت له عدّخيزك فعدّه على فناولته للنّاس فتناهبوه ثم اخرجت آلدراهرفنا ولتهاا كختاز فقالهن مفارقة وانتممعا شرالمغاربة تستعلو الكنيميآء ةل فاعطيته برنسي وكرزتيتي منعل راسي هنالف ثمن الخنزوتو تجمت اليجهة الباب فاذابرحل واقف عندالباب فقال فإعلى اين الدراهز فاعطيتها له فهرزها في يده وردها الى وة لادفعها الى كفتاز واغطيتها له فقا لغمهذ طيبة وردلى برنسي وكزنين ثم طلبت الزجل فلم اجده فبقيت متحيرا فنفسى ليان دخلت الجامع يوم الجعة وجلست عند المقصورة لف الركزآ لنترقى فركعت يحية المشجد وسلمتواذا بالرّجل عنييني فسلّت عليه فتبسّم و 6 ل لي اعلى انت تقول لوكان عندى مانطعم به هؤلاء الجمياع لفعلت تتكرم على آلله الكثريم فيخلقه

ولوشآء لاشبعهنه وهواعلم بمصالحهه فقلتله بالله من انت يا شيدى قال انا احمد الخضركت بالصين وجيل ليادرك وليي عليتا بتونسفانيت مبادرا اليك فلماصليت لجعه نظهت ليه فلااجد الحان قال ثمّ انتقتل رضيكا لله عنه الحالا دالمشرق وحج حجات كشيرة ودخل لعراق وذكرستيدى احدين عطآء ألله يفلطائف المن المرميخ في طريق آلله حتى كان يعدّ للنَّا ظرة شيخ العلوم أنظاهغ وعلومجمة وقال رضواللهعنه لتأ دخلت لعزاق اجتمعت بألشة يمزالصاكم ابي لفتم الواسطى فهارايت بالعراق مثله وكنتاطله القطب فقال ليقطلب لقطب العراق وهوف بلادك ارجع الى يلادك تجده فرجعت إلى لمغرب واجتمعت باشتاذ كالعاوف كصبديق انقطب لغوط بيهد عبداً لسّلام ابن مشيش السّريف المسنى صح الله عنه

## فكاختاك ببيغة تكفالع لأمضهيش

قال رضى كمله عنه لمتا قدمت علنه وهوسا كإنبغارة برماطه ميغ داش لحسال غتسلت في على باشفله وخرجت عن على وعملي وطلعت اليه فقيراً واذا به هابط على فيلما راني قال منحيا بعيل بن عالسة ابن عندالجياد وذكر لح نسنجاني رسنول آلله صنكي ألله عليه وشكم ثم قال لي ياعلي طلعت الينافقيرًا عن علمك وعملك اخذت متّاغنياً لدّ نيّاوالاخرة فاخذنى منه الذهش فاقت عنى ايامًا الحان فتح آلله بصبيرتى ورايت خرق غادات من كرامات وغيرها وفى لطآئف المنن قالأ لتشيخ رضح اللمتعنه كنت يو ما بين يدى لاستنا ذ فقلت فيفسى ليت شعرى هل يعلم الشيخ اسم الله الاعظم فقاله ولدالشيم وهوفي خواكمان الذي ناميه لياابا لحشن ليس لشأن من يعتلم استم الله الاعظم



اغا آلستان من يكون هوعين الاستم الاعظم فقال آلشيم اصاب وتفرس فيك ولدى يذكرتهميته بالشاذلي الا دكرية المفاخر ماملقينه قال دضى للهعنه لمتاصحنت اشتاذى شيدى عندالسلام نن مشيش قال لي لاعلي ا رتجل الحافريقية واسكن بهابلةًا تسمى شاذ له فات آلله يستميك آليتثاذلي وبغد ذلك تننقل الىبلاد تونس ويوتى عليك بهامز قبل السلطنة وتننقل لى بلاد المشرق وترث فيها القطبانية ففلت له إستيدى وضنى فقال الله الله والتار ننزه لسنانك عن ذكرهم وقليك عزالتما شيلهن قبلهم وعليك بحفظ للجوارح وادآء الفرآنض وقدتمت ولاية ألله عليك ولاتذكرهم الإبواجه حقالله عليك وقدتم ورعك وقلاللهم ارحبى مزذ كراهم ومزالعوا رضمن قبلهم ونجتى مزشرهم

واغننى بخيرك عن خترهم وتولني مالخصوصية مز بينهم أنك على شئ قدر اقول وشادلة بحشرألذال لمهنملة اوبالذالكما ضبطه مثا القاموس ولفظه شادل كصاحب علم المان قال وبهاء قرية بالمغرب وهي بالذال منها السد ابوللسن السناذلي ستاذ الطربقة ألسناذلية منصوفية الاسكندرية وفيهم يقولا بعطا تمستك بحت الستناد لية المقاسي ترو مرفحق داك منهم وحضل ﴿ ولاتقندون عيننا لاعنهم فانهتم 🎇 شمو س هـ دۍ في اعين المتأمّل وة ل رضى آلله عنه قلت يا رب لرستميتني بالشاذلي ولست بشاذلي فقيل لي ياعلي ماسميتك المالشاذتي اتناانت كستناذني ببتشديد ألذال المغيمة يعنى المفرد تخدمتي ومحتبق

## وَكُمْسَا عِبْهُمَكِ بَلِا فَي الْطَرْبَقِيرَ

ذكر سنتدى عندالوهاب الشعراني يغطبقا ته قال صحبنجم آلدين الاضفهاني وابن مشيش وغيرهما وذكرشيندي حمدين عطآء ألله في لطايف المنن قال وطريقيه رضى كله عنه تنسب الى الشيخ عبد آلىتلام بن مشيش والسينيخ عنداً لىتلار بَن شيرُ ينسبالي لستنف عبدالزهن المدن ثم واحدا عن واحد الحالمنين على بن الخطالب وذكرابن عباد فيالمفاخرقال بعضهم لبسخوة ألتصوفهن الشيخين الامامين ابي عبدالله عد بنالشيخ ابى للمنن على المغروف بابن حرازم ومزا بي عبداً لله عبداً لست الام بن مشيش فا مَا ٱلشَّيْخ ابوعبنا لله عدبن وازمر لبسمن الشينخ ابي بجد صاكح بن بنصار بن غفيان آلدَكَا ليالمالكيّ وهو منابىمدين شعيتب لاندلستي الاشبيل الانضارة

وهوعزا لشينز الغارف القطبالغوث إي يزى دار بنميمون الهزميري الهسكوري وهوعزا يشعيب ايؤب اين شعيد ألصنهاجي الازموري وهوعز لشنيخ الكبيرالولى بنور وهوعن الشنيخ الامام ابدمحتمد عبدالجليسل نن ويجلان وهوعز آليشيخ الجلييل فيالفضل عبدآمة ابن ابى بستر وهوعن والده ابي ببترالحث ن الجوهري وهوعز ألشيغ ابىعلى وقيلا بالحنن على النورتم وهوعن الشري الشقطي وايضا ابومدين عن آلشاشى عزاى شعيدا لعربي عزابي يعتقوب آلهٔ رجوري عن الجنيد عن الشري السقطي عن معزوف لكزخي عزداود الظآءي عزجيب العيبي وهوعن الي كرمحتمد بن سيرين وهوعن انس إبن ما لك وهوعن رسول آلله صر آلية عليه وستلم وايضاً مفروف لكرخي خذع على بهويلي

وهوعنابيه موسى ككاظم وهوعنابيه بجعنفن ألصادق وهوعزاب عقد الباقر وهوعزاب على ذنن العابدين وهوعن ابئيه الحسين وهوعن ابيه الاهام على تحرّم آلله وجهه وهوع سيدالمرسايز ضكيألله عليه وشكم وايضاً اخذا لامام جعفر الصنادق علم الناطن عن قاسم بن عدين الي كر ألصّديق وهواخذعن سنلمان الفادسى رضحالت وهواخذعن شيدالمرشلين سيندنا غدر سؤل ألله صنكم آلله علينه ومشكم انتهى واتما إبوعبد آلله ستيذى عبدا لستلام بن مشيش وهواجل مشايخه وعلىدنيكان فتحه والنيه ينتسباذاشل عن سينه واستهريذ المغرب بمشيش بالميموهو ابدا لاكحف باخيه فقدمًا لألتشيخ مي آلدين بن عبدالقادوبن المستنبن على السشاذلي في كماب الكواكب لزاهرة فياجتماع الاوليآه بسيدالدتنا والافؤة

بن بشيش بالباء الموحدة ابن منصورين ابراهيم المسنى فرالادريسي منولدادريس بعيدالله بن المئن المثنى بن المئن الشبط بن على بن الىطالب كرتمألله وجهه ورضى عنهنم اجمعين ومقامه بالمغرب معلوموهوا خذعن القطايا شزف الستدعيدا لرحمن المسنى المدنى العظارال تاية والمدنى نسنبة لمدينته صبكي كقدعليه وسكروالزمان نسبة كحارة ألزناتين واشتهر الزيات ولريقتد بغيره وهوصب واقتدى سشيخه القطب ألزيابي المشيخ تعتى لدين الفقير الصوف الذي لقب نفسه بتقى آلدين الفقير بالتضغير فيهما تواضعا وهو بارض لعراق وهوصع واقندى بستدى القطب فخألدين عن القطب نورآلدين الحلسن على وهوعن لقطب تاج آلذين وهوصروا قندى بسيدى القطب شمش الدين عد بارض الترك وهوعن القطب دين الدين القزويني وهوعن القطب ابى الماسعة الموانى وهوعن القطب المعدوهو عن القاسم احمد المروانى وهوعن القطب المحقد فقح عن القطب المحقد فقح الشعود وهوعن القطب الغزواني وهوعن القطب المحقد فقل المقطب المختر القطب المحتد المحتد المحتد المحتد فاللامام على من المحتد وسيد المتحد وسول المتحد وسلم انتحد مستدنا محتد وسلم انتحد و المحدد و المح

## كأسياحيث إلح شادلت

قال في المفاخر لما ملخصه لما وصل الشيخ المشاذلة حسب مرشيخه له كاتقد مركان اوّل من صحبه من اهلها ابو محدع بداً لله بن سلامة الحبيبي وكان ابوم لللذكور قبل فلك يسروح الحمدينة تونس يحضر مجلس التشيخ الصاكح ابي حفص الجاسوس قال قلت لهيوماً ما ستيدى تفند تك شينجي ففاك لاياابني ارتقب شخيفك حتى يصل مزالمغرب وهو مشربف حشني من آكابرا لاولياء فهواستاذك والنه تنسب فكان يرتقبه حتى قدم الشيخونى الله عنه المهشاذلة فاجتمع به وصحبه ولازمه وتوجه معه اليجبل لزعفران وتعبد هناك وجاهد معه زمنا طويلا وروىعنه اموكاعيية منهااته قرأ يوماسورة الانغام اليان بلغ قوله القالى وَإِنْ تَعَدِّلُ كُلِّعَدِلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فاصاب كالعظيم وجعل كردها ويتمزك وكلامال اليجهة مالالجبل فوها الحان سكن فسكر للبيد وحدثناآ لتشيخ الصّالح ابوالحسن على الإبرق المغروف الحظاب قال قلت بوماً لسيدى اليجد عبدالله الجيبي اخبرنهن بعضمارات

هبذو

لسيدى باكسن قال رايت له اشياء كتمرة وساحد فكربعض ذلك اقت معه بيرا لزعفران اربعين يوما افطرعلى لمستت وورق الذفلا حتى تقرحت امتداقي فقال لي باعيداً لله كانك اشتهيت لظفام فقلت لدياستيدى نظرى اليك يغنيني عنه فقال غداان ستآء الله وتلقأنا في ألظريق كرامة فهبطنا اليشاذلة فلتاصرنا فعطأ الارض قال لي اعتلاله اذ اخر بنت عن لقل بق فلاتنتغنى قال فاصابه حالعظيم وخرج عن ألظريق حتى بعدعتى فرايت طيورا اربعة علقلا الفراديج نزلوا مزالتمآء وصاروا على اسه صقا تمجاء النيهكل واحدمنهم وحدثه ورابيت معر اطيوراً على قدرا كخطاطيف وهم يحفّون بمنالارض المجنان السمآء ويطوفون حوله ثم غابواعني أثم رجع الى وقال لى ياعبْ للله هل اين ثينا قلت فع

واخبرته عارايت فقال لحاتما ألطبؤرا لاربعة فهم من ملَّا نكية ٱلسَّاء الرّابعة اقواليناليسَّالواعزعلم فاجتبهم واممأ ألظينورا لصمفار فهنمارواح الاولكية اتواليت يركوا بقذومنا قال نتم بغد ذلك رجعنا الى للمرأ بغدومتولنا الميثاذلة واقتنابه زمناطويلا وانبع الله لناعينا تجى بالمآء العذب ولههناك مغارة كان يسكنهائم فالألشيخ رضحاته عنه قبالي ماعلى اهبط الحالت اس يننفعوا بك فقلت الرب الليخ من لتاس فلاظافة لي بخالطتهم فقيله انزل فقدا صحيناك الستلامة ودفعنا عنك لللامة فقلت إرب تكلنى لي لناس كلمن ويهما تهم فقيا لحانفق بإعلى وإناالملإن شئت من للمنب وان شئيت من الغيب قال فدخلة ونس و سكر بمسيحدا لبلاط دارا تفنتح للقبلة وصحيه جماعة مز الفضلآء منهم الشيخ ابواكسن على بن مخلوف



آلصقلى وابوعيداكله ألصابونى وابوج لعيالمزز ألزيتونى وخديمه ابوالعزا يرماضي ابن سلطات وابوعناكله الجياء يالختاط وابوعمالة الخاج الختياط وكلمؤلآء ملوظون بمدده رصواللهعنم واقامبهامدة المان اجتم اليه خلق كثرضهم الفقيه ابوالقاسم ابن البرا قاضى كماعة بتونس فاصابه منه حسد فقال للسلطان وهوالامير ابوركرتاءات هاهنا رجلا مزاهل شاذلة بدعى ألشرف وقداجمع النه خلقك نير وبدعجانه الفاطبي وبيثوش عليك في بلادك فجلبه التلطآ وامر بحضورهاعة مزالفقهاء وابن البراوحلس الشلطان خلف حجاب يسمع سؤالمرللسية وجواب أتشيغ لمرفسالوه اؤلاعن نسبه فاجابهم ثم اتباحثوامعه فالعلوم فوجدوه بحرالاساحله فقال لهم السلطان هذارجل من اكابر الاولية

دعوه عنكم فقالابن البراوالله لان تركة لمدخلن عليك اهل تونس ويخرجنك من ببن اظهرهم فخاف السلطان ولرمادن للشيخ في الخروج فلتا انتظع اضمابه ولريخ ح لهنم دخل عليته احدهر وقال له ان آلناس خاضوا في مزك واتباعك متخز فون علينك فتبسم المشيفخ وقا الهالله لولااتي اتادب مع الشرع لمزجت من هاهنا ومن هاهنا واشاربيك فهما اشارالحهه استقاكماتط اثمّ قال له اء تني با بريقي وسيّجا د تي وقل لم ما نصلي المغرب للأمعكم ان سنّاء آلله فاتاه مذلك وتوضأ وصنلي قالنرضي ألله عنه فهمن الذعاء على السلطان فقيل إن الله الإرضى لكان تدعو الجوع من مخلوق فالهنت ان اقولها من وسع كرشيه السموات والارض ولا يؤده حفظها وهوالعلق العظيم اسالك الايمان

. محملان

بحفظك ايما نايسكن بهقلبي منهم الرزق وخوف كخلق واقرب تني بقدرتك قرمًا تمحق به عتى كل جاب محقنه عن ابراهي مخلياك فلم يحتم كبريل رمنولك ولالسؤاله منك وجبته بذلك عن ارعدة وكيف لا يجبعن مضرة الاعلاء من غيسته عن منفعة الاحتاة كلااتن استلك ان تغيّبني بقريك متيحتي لاارى ولااسمع ولاحتر بقرب شئ ولاببغاه عتى الله على كلّ سَيّ قدير ففو تلك الستاعة امتحن آمله السلطان المذكور ببلاء عظيم وخوج الشييخ الماصحاب بغاية المبرة والتعظيم فاقام آياما بعدذلك ثم توجه الى لمشرق فندم السلطان على فعله وعاتب ابن البرالاجله واستسمح الشيخ فسامحه ووعن بالرَّجوع الى تونس عبد أن يجمُّ - وهُ ال سيدى عبدالوهاب الشعراني رحماته تعالى

في طبقاته بلغناات الشيخ الكامل اباللمسن الشَّاذ لي لمَّا فني اختيار ، مع الله مكث نحوستَّة اشهر لا يتجرا ان يسال الله شيئا فيحصول شئ تُم نودي في سره اسالناعبودية لارجيم فيها اللعطاء عن المنع قال فرجوت الله و سألت امتنالالاتحق كرعليه فانه يخلقها يبنآء ويختار وليسمعه اختيار وبروىعن الشنيخ ماضياته قال لمتاوصل الشنيخ الى سنكندرتية وجدابن البراارسيل مامه اعلاما بشهادة العلمآء الي ألستلطان اتمقاد مراليكم دجل يدعى لشرف وقد شؤشعلينا بلاد ناوكذلك يفعا فيلادكر ما فعل معنا فامراكستلطان ان يعقل بالاسكندرية فاقام الشيخ بهااتا ماولر كين عن خبروكان الملك قدضرب ضرية على شياخ عشائريقالها القبائيل فلمما سمعوا بقدومرا لتششيخ انوااليه

·24.

يطلبون منه آلدّ عاء فقا ل فيرغدا ان شآء ألله نسافر الحالقا هرة ونتكلّم مع الشلطان فيحقكم قالس فسافرنا وخرجنا من بإيالتذرة وفيه للمنادرة ولمرنامنهم احد فلماوصلنا القاهرة واتبينا القلعة استوذن علن السلطان فقالكف وقدامناان يعقل الاسكندرتية فادن لنابالذلح فدخلنا ووحدنا القضاة والاستراف من مديه فسلم عليه فقاله ماحاجتك قالجئت الشفع في القبائل قالله اشفع فى نفسك وانظرهذا العقد المشهود عليك فيه من تونس فقال الشيخ اناونتا والقبايل يغ مبضة ألله تعالى في تلك الستاعة اغمى على لستلطان حتى غاب عن حسه فبادروا الى الشيئغ رضى كله عنه وجعلوا يتلطفونهم الحان انشرح صدره ووضع بده المباركة عليثه فافاق وصاريقتِل يديه وينيأله ٱلدِّعَاءُ

ثمركت ليواليالامنكندرتية انتربرفع ألظلت عزالقتبائل وميزك لهشم جميع ما اخذمنهم واقمنا عنن فالقلعة ايّاماً واهترّت بنا الدّمارالمنرّة المان طلعنا المالحج ثتم قالما سمعنا ألشيؤدعا على إبن البراولاذكره بشئ حتى كتابع فة فقاله الفقراء المنواعلي عاءى فالانامهان ادعو على بن البراثم بسط كفنيه وقال اللهم اطل عتره ولاتنفعه بعله وافتنه فهاله وولده واجعله في خرعنره خادمًا للظلمة واختم له بسوء الخاتمة اقول وفيغض لروامات لمريذكر سوء الخاتمة وهوا لصوات والحاصل فامات حتى ظهرت الاحامة فيه وتسلطت كأمصية علنه نمنالألله الستلامة وحشزالعاقبة بمنه وكزمه آمين وفيالمفاخرنمانصة وذكر سيدى عبدالوهاب الشعران فقواعدا لصوفية

م خفيها

لصغرى انّ سيدياما للمنس الشادني لمتااق مزالمغرب وكتواالي المتبطان في أنه مكاتب شنيعة فحزج مزالا سكندرتية وذهبالالسلطأ واعتقده فارسلواله ثانباا تذكيمناوي فزاك اعتقاده فيه واتفن انخازن داره فعالمكا يوحي القتل فحاف مزاليت لمطان وهزب الحالشيخ بالاسكندرية فحماه منه وارتسا السلطان يغلظ عليه ويفول له تفسد مماليكي فقالخن من بصلح لامن بفت دنم اخرج المملوك من لخلوة وقال له بل على هذا الحرف العليه فانقلب الجوذهبا وكان نحوخننين قطارا فقال خذهذا للسهلطان يضعه فيبستالما لظماوصل اليه رجع عاكان عليه مزالاعتقاد الفاشد ثم نزلالى ذيار تروطلب منه المملوك ليبول له علىما يستآء مزانجي فقال الشيخ رضي الله عنه

الاصليف ذلك الاذن مزآمة تعالى لموزل استلطان على عتقادة وعرض علية الاموال والاززاق فابد وقال لذى يبول خادمه على كمح فيصرر ذهب باذن ألله تعنالى لايعتاج الى حدمز الخلق انتهى وفيهاايضاً ما ملخصه قال الشيخ ماضي شم رجعنا الى تونس فاقام بها وقتاً وقدم عليه شيدى بوالعناس المرشى وصعبه بهانم قال دضوآلله عنه دايت دسنول لله صنيا ألله علصهم فالمنام وقال لحاعلى اننقتل لحالاتاد المصرية رتى بهاارنبين صديقاً وكان ذلك مف زمن آلتهيف وشتنة المحرفقلت فإشتيدى بإرسولالله الحرشديد فقال لى لفنام يظلك فقلت لخاف العطش فقتا لألسمآء تمطركم ووعدني فيطريقي مستعين كرامة فيقد ذلك امراصفابه بالحية وسافوالى لمشرق وكان متن صحبه قيه فره الستيم

S. S.

.

الصةاكح ابوعلى يونس لبن المتتماط قال وحدثني الصائح ابوعب لآلله الناشخ فالتوجمت فخدمة ألثيخ ابى على يونن ن المتماط وهوف صحية الشيخ اب المنن الشاذل رضى الله عنهما فلما وصلنا طرابلس قال الشيخ سوجه على لقريقة الوسطى واختارا لشنغ ابن المتماط طربق المساحافرا الشيخ ابوعلي النبتى صلم أمته عليه وسلم وقال له بالونس انت ولى الله وابوللمنن ولى ألله ولن يجعل آله لولى على ولى سبيلا المضعلى طبهقيك التي اخترت وبمض علىطبهقيه التماختارفا فعرقنا الحان اجتمعنا بقرب من الاسكندرية قال فلاصلينا ألصّب توجد الشيخ ابوعلى السماط اليخباء الشيخ اب المنن الشاذلي وخن فصفيته فدخل عليه وجلس بن يديه وتكارمعه بكلام مافهنامنه شيئا فلنااوا دالانصراف قال له يامشيدى

هات بدك فاعطاه يده فقتلها وانصرف وهو يبكى فعجبنامنه فى ذلك اليوم فلمتا كان في اثناء ألقربق التفت للاضابه وقالهم رايت لبارحة النبئ صبكي لله عليه ومنبل وقال لي يا يونس كان ابوالمحاج الاقصري بالذيار المصرتة وكان قطب الزمان فاسالبارحة واخلفه آلله تعالى بإبي كمنز الشاذلي فاتنت اليه حتى إبيته بيعة القطيانية فلما وصلنا الاستكندرتة وخرج آلنّاس يتلقّون اكرّكب دايت كلشّيغ اباعلى لنتملا يضرب بين على مقد م الرحل وهويكي ويقول مإاهلهن التبلدة لوعلت منقدم عليكم فهذأ لركب لقبلتم اخفاف بعيره قدمت عكيكم والله البركات وذكرالمناوئ فيالكواكب ألدرية الملاقدم الشيخ ابوا كمنز الشاذك الماسكندرتية وكان بهاابوالفتح الواسطى

## فوقف بظاهرها واستاذ نه في الدّخول فقا لطاقية ما تسعرا منين فهات ابوا لفتح في لك اللّيلة رضى الله عنها كَامًا خَالُهُ فِي النّه النّه النّه النّه النّه النّه الله الله الله النّه النّه النّه الله النّه النّه النّ

ففى للفاخرا ملفته قال رضى لله عنه لما قدم الى الد المشرق متيل الماعلى ذهبت المرالحن واقبلت المرالمان عشر بعشرا قند بجدا وسكى الله عليه وسكم وقال الشيخ ابن مفيز لان السّيخ رضى الله عنه لما قدم من المغرب الم مضرصار بدعوا المخالق الى آللة تعالى فصاغ وخصع لدعوت اهل المشرق والمغرب قاطبة وكان بعضر بجلسه اكابر العيماء من هل عضره كالشيخ عن الدين بن عبد السيلام والسيخ تفى الدين بن دقيق الهيدوالسيخ الربي الربي عبد العظيم المنذري وابن الصم الحوا نبيه الدين بن عوف والسنيخ عيى الدين بن سراقة نبيه الدين بن عوف والسنيخ عيى الدين بن سراقة

والعلم بإسين تليذ ابن العربي رضي لله عنهم. وكذاأ لشيخ الامام قاضي لقضاه بدرالتين بن جاعة كان يفتخ بصغيته وكان رضوالله عنه يقل مزاراد غنى ألدارين فليذخل في مذهبنا يومين فقالله القايك فألى بذلك قال فرق الاضنام عن قلبك وادح من لد نيابدنك ثم كن كيف شئ فان آلله تعنا لىلايعة بالعند على مدرجلت مع أستضياب التواضع للاستراحة مزالتعب وانما يعذبه علىشئ بضعيه التكيرو فيطيقات الامام ألشعواني وحمرألله وكان الشيخ تقي آلدين بن دقيق العيد رضى الله عنه يقولها رابت اعرف بالله من الى لحن ز الشاذ لى وفيطايف المنن ولقداخبرني استيخ مكين الدين الامسر ة لهكت ازبعين شنة يشكل على الام فطريق القوم فلا اجدمن سيكلم فيه ويزملعني اشكاله

حتى ورد المثين ابوالحنن رضي للدعنه فازاله عتى كل شئ أسكل على وفيه ايضًا قبل ياعلى اعلى ته الارض علس في الحديث ابحمن عِلِسً الرَّي بن عبد العظيم المنذري وماعلى وجه الارض علمتر في الحقايق ابهي من علسات المان قال وكان رضوالله عنه اذاا شتغرف فاككلام الارجل مزالاخار بعقاعناهن الاسراد هلتواالي جل صنيره الله تعنالي جرالانوار وكان يعول اخذت ميرا نيمن رسول آلة صلى أقه عليه وشكم فكنت من خَزَان الاستمآء فلوان الانس والجئ كمتون عنى المهوم القيمة ككلواو ملوا وقد شئارضي للهعنه منشيخك فقال امّا في لما مضى فكان سيندى عبداً لست الام ابن مشيش واما الأن فاستقهن عشرة ابحى ألتبئ صنأ لآله علينه وشكم وابوبكروعه

والعلم بأسين تليذابن العربي رضي لله عنهم. وكذاأ لشنخ الاهام قاضي لقضاه بدرالتين بن جاعة كان يفتخ بصغيته وكان رضوالله عنه يقلو مزارادغنى ألدارين فليذخل فيمذهبنا يومين فقالله القايكنف لىبذلك قال فرق الاصنام عن قلبك وارح من الدّنيابدنك ثم كن كيف شت فان ألله تعنا للايعة بالعبد على مدرجليه مع أستضياب لتواضع للاستراحة من التعب وانما يعذبه على شئ يضعيه التكبرو في طبقات الامام ألشعواني وحمرالله وكان الشيخ نقي آلدين بن دقيق العيد رضي الله عنه يقولها دابة اعرف بالله من الى لحن ز الشاذ لى وفيطايف المنن ولقد اخترني الشيخ مكين الدين الاسمر ة لمكت ازبعين شنة يشكل على الام فطريق القوم فلا اجدمن سيكلم فيه ويزبلعني اشكاله

1.5

حتى ورد الشنيخ ابوالحنن رضي للدعنه فازاله عتى كَ إِنْنَي السَّكَلِ على وفيه ايضًا قبل يَاعلي ماعلى ته الارض علس في الحديث المحمن عجلت لركى بن عبد العظيم المنذري وماعلى وجه الارض بجلس في المعايق ابه من علسك اليان قال وكان رضو ألله عنه اذا استغرف فالكلام الارجل مزالاخار يعقاعناهن الاسراد هلتواالي جل صنيره ألله تعالى جرالانوار وكان يعول اخذت ميرا تنهن رسولاً عدّ صلّى آلله عليه وشيكم فكنت من خرآن الاستمآء فلوان الانس والجئ يكتبون عفى الىوم القيمة ككلواو ملوا وقد سئارضي للهعنه مشيخك فقال امّا في ما مضى فكان نسيتدى عبداً لست الإم ابن مشيش واتما الأن فاستقيمن عشرة ابحر آلتبي صناتي تله علينه وشكم وابو كروعه

وعثمان وعلى وجنريل وميكآثيلواسرافه وعزائل والزوح وقدوصفه سيدى بومحمو دالمنغت فقال وكان كلامه في لعقل الأكبر والروح الانور والقلم الاعلى والقدس الابنى والاستم الاعظم واككربت الاخرواليا فوت الازهروالاسمآ وللحف والدوآيروهوالمتكلم بنورالبصدرة على لسنراير كان عالمًا عارفًا بالعلوم الظاهرة وجامعالدماية فنونها ومفتضا لأبكا دالمناني وعيونها مزحديث وتفستير وفقه واصول وغو وصرف ولغة وحكة واداب واماعلوم المعارف فقطب رحاها وشمش ضحاها ثمزنجآء بغد ذلك العطآء أككير والفيض لفزيير وقصدبالزيارات منجميع الجهات وهوضاحيالاشارات العلية والعنارات الشنتية جمعبين العلم واكمال والممة والمقتال حتىكان يقولواته مابيني ببز

3

الرَّجِلُ لان انظرالية نظرة وقد اغنيته وفي لطايف المنن ماملخصه وسمعت ان الشيخ ابا الحسن ال عنه ابوالعياس هوبطريق التمآء اعرف منه بطريق الارض كنت لااسمعه يتحدث الافالعقل الاكر والامتم الاعظم وشعبه الاربعة والاسمآء والحروف ودآزة الاولياء ومقامات المؤمنين والاملاك المقرب بن عندالعرش وعلوم الاسترار وامداد الاذكار وبومالمقاديرومشان آلتذبيروعااليد وعالمشبه وشانالقيضة ويغالالقيضية وعلوم الافراد وماسيكو ومالقيامة من افعالالله تعالى معاده منجله وانعامه ووجود انتقتامه حتى لقدسممته يقول لولاضغف العقول لاخيرت عاشيكون غدا مزدجة الله تعالى وقال والله لوجب عتى رمنول لله صلى ألله عليه وشكم طرفة عين ماعددت فسيمز للسلمين ودخل الشيخ مسلم السلجعليه وهوبعتلمة

الاسكندرتة فقال له يا سيدى دلون عليك الله تدل كنات على الله فقال ذلك لعامة الاولياء بله الرّجل لكا مل لذى يقول ها انت ورتبك ولم المنت ورتبك ولم المنت ورتبك على المنت من المربعة المنت من المربعة المنابع الم

فاقول نها على تقوى لله واتباع ما امرا لله تعالى به على سان نبيه الكربير في كلامه القديم وَمَا أَمَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا نَهَا كُمُ عَنْهُ فَا نَنهُ وَا تُمَ انَ هَنَ الطّهِية تشتمل على مكارم جليلة واوصاف حسنة جيلة تاخذ بيد المريد سريعا الحاللة وتفتح له بابا من فيض مدده وعطأياه فن ذلك الاستقامة الكاملة والصدق مع الله وحسن للما ملة والمحدة والرعاية العامة وكلا العبودية التامة والرعاية العامة والمحة العلية وعدم الوقوف مع كلما يمنعك من الوصول الى معن فة الله الحقيقية والمجاهدة واليقين الكير وسلم للرادة وترك التدبير الى غيز ذلك وسلم للرادة وترك التدبير الى غيز ذلك وسلم للرادة وترك التدبير الى غيز ذلك

من الاحوال السّنية والافغال لمرضية والتخلق بالاخلاق الالهية واتباع السنة المهدتية وعدم الركون الى غيرالله والومنى عندوالزجوع اليه والتوكل فالامورعلينه والذكرقطب تدورعليه الاعال وبدينال لوصال ويبلغ أككامل بزدرجة الكحمال وفلطايف للنن وطربقة رضى الدغنه طربق الغنى الاكبر وَالنَّوصَ لَا لَعظيم حَتَّى لِنَّه يَعُولُ لَسِ الشَّيْخِ مَن دلك على تعبك الما السنفيخ من دلك على احتك وكان يعول رضى لله عنه ليس هذا الطربق الرهانية ولاماكل الشعيروالقالة واتماهوبالصبرعلى الاوامرواليتين فالهدابة فالتعالي يَعَلْنَاهُوا أيُّمَةً يَهَدُونَ بَامْرِ فَاكُمْا صَهِرُوا وَكَانُوا بِالْمِ إِنَّا اِوْمِيْوَنَ ا وقال وألله لقدجت فهذأ انظريق عالمرات بماحد وقدالف شيدى حدززوق رسالنين

اوضع فيهما معالم هن الطريقية ستراعدهاالاصل والاخرىالاتهات فبالوقو فعليهما يعلم حالما على لحققة فالنفهما اصول طربقينا خسة الثيآ تقوىآلله فيآلتنزوالع لانبة وانتباع آلستة فالاقوال والافغال والاعراض عزالخلق ف الاقبال والاد بإد والرضثي عزاقه فالقليا وأككثر والزجوع الماتعة اليفالشرآء والضرآء وفى لطايف المن كان مبنى طريقية آلشينغ يعنى اباالعتباس لمرسى وارث سرا بياكمسز إلشاذلي رضوالله غنهما على بمنع على لله وعدم التّغرفة وملازمة اكنلوة والذكر وككلمهد سبيل بحلكل واحدعلى الشبيل لذى بضلوله وكان لايمت المربد الذي لاستب له وكان يد لا لمريد على لاجتماع فيحبه وكان لايا مراحدا بتراد حرفنه اوتجارته بلهيرفه الظرتق وهوماق علىحالته

وكان حكوكا بس ينادى على سرصاحيه بالافتياء وكان يقول كما قال شيخه اصحبوني ولاامنعكم انتصفيواغيرى فان وجدتم منهلا اعذب فهذا المنهل فردوا وقال المحقق شيتدى اوودن إخلا في شرح حزب البغ إلقول الاوّل في شيّ من ذكر بعضاوصاف صاحب هذاألذعآء وحلالة مقداده وفخامة منزلته وظهورانواره الحان قال حآء فيطربو ألله بالانشاوب لعجب والمنج الغربث والمشكك العزيز القرب وجمع فيذلك بنين العبلم واكحال والهمة والمقالب اشتملت طريقته على الجذب الحاهدة والعناية واحتوت على الادنب والقرنب وآلشنكيم والزغاية وشيدت بالعلم الظاهروالباطن من سَآئراطرافها وقرنت بصفات أكما لـ شربعة وحقيقة منجتميع اكنافها

تيامنت عن كريؤد الحقد الادب وتياس عن صحويف الملجاب عن صحويف المحالي المجاب عن الولال الماب ودلت على حقايق التوحيد واسرار الجاهدات وتسامت عن انقباض يوقع في الانكاش وسوء الظن و يجب عن دوح الرجاة ولذاذة الشوق والطلب و تناه ت عن نبساط ينزل بصاحه عن مقام الاحتشام وللمياء ويؤل به الحسوء الادب فاستوت بتوفيق الله في فقطة الاعتدال وظفرت بهما ية آلله دون كثير من الطرق بوضف التوسط والحال الطرق بوضف التوسط والحال المحال

#### واقافا فظفته لانتاعه

فقد وظف لم رضوالله عنه ما يستعدّون به لتلقّى لفيوضات والامداد من الاخراب والاوراد ويشككون به طريق الرّشاد منها حرب البحرالذي فيضه انتشر وفضله اشتهر

وكمثير من الكابراعتني بشرصه ورامز حصر فضايله فماقدر ومنها الحزب الكيرالذى قال فيه من حفظه له مالنا وعلينه ما علينا ومنهاح بالايات وكزب الانوار وكزب لنؤر وحنب منغيراسم ذكره شيدى احدنن عطاء آقه في لطايف المنن وآخرب الطمش وآخرب الحاد وحزبا للطف وحزب الاخفاء وحزب النصر وحنبالبز وحزب الصفاية وحزب الشكوى وحزب الفلام وحزب الذآئرة وحزب المخفى وحزب المتوسل والحفيظة وعيرذ للخالادعية والاذكارالتي رتبها والعبارات لزايقة المى القاها وبسطها كمايعلم ذلك بالوقوف عليه فيحله وقدقيدنامنها فياخرهن الرسالةماتيسر نسالألله تعنا لىالنقع بها آمين وككل منهاخ آمر كبيرة وفيوضات شهبرة للجلب الذفع والضر

باذن الله تعالى والنفخ فكم من نفس أمارة بالسوء هذبتها ومسافه للمريدين قربتها وكم ليتنت قلو با صلبة فتفرّت منها النهاد واحيت ارضاً ميته فتنوّعة منها المادوازها رفلهم كانها الاكسير للحقيقة الذي يقلب للاعيان والنتمش لتى فورها ملا الاكوان

## فالمايست تالط بقيالت

فاقول لمناطلع فجره واشتهرامره وظهربان ألناس ذكره وفخره واخذ المريدون عليه وكثر ألسا لكون عليه يديم انتست الطريقية النه

# واتأذكهك اقتبي

فهی شهر من ان تذکر واوست من ان تحصر قال سیدی داوو د بن باخلارضی کله عنه واما جلاله هذا السید الکبی سیدی ایی للسن السینا دلی رضی کله عنه فهوام مدخلی وانسکر وستاع فی لبذو و للط ضر و هو استاذ هذه الظریق ه

والأطريقهم وحامل لوآء جيبتهم وعلىنيديه متقت اغصانها واينعت اتمارها وبعناية آلله تعالى وعظيم همته رسخت اصولها وفاحتانهارها وتمااودعه الله فيه وخصه به من النورالحدى هتهفت هاتمهما وانهزم جيش ظلام غوايتها وطلعت فنهار شهودها شموسُهمارفها وفي ليل جوعها الىخدورها اقمارها ظهروض أقدعه ونشراعلام مشايخه المتقدمين والتسالقواعد لاتباعة المناخرين أجمئع على شبات ولايته وعِظَم خصتوصيته مَن كان في ما نه من اوليآء الله العارفين واعترف بعلومنزلته من عاصره من كابر علماء الدين وقال الشيخ العادف شهاب الدين احْمَدُ إِن السَّنيخِ فَيْرَا لِدِّينَ ابنِ ابْ بَهِ إِلَّهُ عَيْ القرشي في ترجمة استاذ واحدال مسيدى على بن عُمَرًا لقرشيًّا لشَّا ذليّ ما نَصِّنه وا وَلَ

اقطابهن الامتر مستيذنا المسئن ن على ين مطالب رضي الله عنها ثم واحدًا بغدواحد الحان ومَهل هذاالمقام الي لتشمخ الامام القطب لغوث لفرد المجامع شيدى عبدالقاد دالجيلان وضمالتهعنه متصتف بامركله وتحرك باذنه وحكم فيخلقه بحقه فوكن وبحزل وهذى وخذل واجبىوقتل واميز وَشَهٰى ومنع واعْطَى ووَصَلُونَهُمْعُ ودفع وستلت وتحت واعطى لحت ماطلت وممل بامرالله ولاعت ثممن بقد حكم الأله باخفآء هذاالمقام وعزته وصونه على لدوام واخفآؤه جلُّ وعلاعن الخلق كمكرة من الله الملك المنَّ ثمّ من بغده ظهرهذا الوليُّ الكينير ذوالتوراككير القطب الشهير صاحب المنه فألعذب الشريف المنتينُ الفَّاطِينُ الْحَدِّيُ الوالمِسْنِ ٱلسَّادِ لَيُ رضي لله عنه فظهم إلخلافة الكنبرى

والولاية الكرثني والقطيئة العظمي والغوثية الفرا وخصه الله بعلوم الانشاء ومن عليه بمقامات الأوليآء وخضخصنوصيات الاصفيآء وانفره في زمنه بالمقنام الأكبر والمدّدِ الأكثر والعطآء الانفع وألنوالالاوسع وتصرف فلحكأ الاوليآء ومددها بالاذن والتمكين وأنضرد بسودَدِ لهَاحَقَ ليعتين وامَدَّالاوليَّاء اجمعين وامر بالصديدين ونالمقام الفهانتية الذى لاتجوزفيه المشاركة بين أثنين واجمع على ال منعاصرة مزالعتكآء العارفين والاولياء المقربيز وخواض الصديقين وشهدبقطبانيته وفرانيه البحر الغفير واحران يعول بحضرة كابرهزقدمى هذا على جبهة كل والى لله فقال ذلك متثلا لامر أقد معظماً للقَدْرِ مقراً بالمنبودية ولافي كان آلشيخ ابوشعيد القينوي يقول عن سيدى ابى

المن الشَّادَلِي قَدَبِي هِذَا عَلِيَ قَبَةٍ كُلِّ وَلَيْ لَلَّهُ هِ قالها بامرلاشك فيه وهولسانُ القُطبيّةِ وقالد من الاقطاب في كرين من يؤمّر ما الشكوت ومنهم من يؤمر بالقول فلايسكفه ألا القواك وهوالاكمارية مقام القطينة وكان عازين مسافر بعول لمتاقا لمستدى عنذالقادر الجيلاذ رضي لله عنه قدى هذا على قبة كل الهالله اغاوكة تتالاوليآ ورؤ شهته كمكان الاشر الانتهالي لللائكة عليهم الستبلاغ لمريستجدوا لادترعليه الستلام الالورود الامرعليه وما لسنيدي حدين عطاء ألله فيلطا يفالمنز واخبرني بعض إضفابناائه قال استين إبوالمسيز وَمَّا وَاللَّهُ الَّهِ لَيَنْ إِنْ عَلَىَّ الْمُدَّدُ فَارْى سَرَ فَإِنَّهُ فالحوية فالمآه والطايرية الموآة وكازالشيخ امِين لدين جبر يل خاصراً فقال اليشيغ رضوا المعنه

فانتاذا القطب فقال لشيخ اناعبدالله اناعبدالله وقال لقرشي اذا ذكرت سيتدي باللسزالشاذك فقد ذكرت ستيدى عندالقاد والجيلانت واذاذكرت شيدىءبدالمتناد دلبلسيلانت فقدذكرت سيدعا باللمنن الشاذلي لتوحيد المقام فيهما ولان ستركفا واحد وفالمفاخرلما كملقه وتمزذكع مزالاوليكة والعلماة فيزمانه ومزيعت الشيخ صفح لدين بن ابعنصوراً لمثنَّا ذِلَيُ فَهِرَيُّنَا واننى عليه المتناء العظيم والشين عيدا لله بن ٱلنُّمانِ وشهدله بالقطُّلِانية والشُّنِّهُ قطابُ الدِّيرَ المستطلان في في جلة من المثنا يخ وا لسنيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطآنف المن والسُّيمُ سرائح الدين ابن الملق دفي طبقات الاوليا والشفغ جلالآ لدين السي يوطئ يغ حسنين المحاضرة وسيد عبدالوهاب الشغراف كف طبقاته والمناوي

فالكواكب الذرتية وذكره غيرهؤ لآء المشايخ ومانانعة احدمن ولياء عضره وعلماء ذمانه غيران البراقامني كجاعة بيؤنش في مدايته انهى اقولُ وممارضَهُ إِنْ البراهيِّ مِن الشُّو اهد الدَّالة على كاله وصدق اله وكرامة شيخه حين امده بالارتحال لحافر بقتية وأنكرون عليه بها مزقبل ألشلطنة كمائرة والمدفية لك المشلك علقام جدِّه الاعظم صنَّ إلله علينه وسُمَّم قالعًا ل وَإِنْ لَكُذْ نُولَ كُفَتَ لَا كُذِيتَ رُسُلُ إِنْ مَيْلِكَ جَاوً بالْبَيْنَاتِ وَالزُّبُرُو الْكِتَابِ الْمُبْيرِ وَمَا لَ المناوى في الكواكب الدّريّة وكان الشّيخ ابوالمسرّ اذاركت تمشى كابرالف عراؤ واكابر ابناؤ ألذنيا حَوْلَةُ وتُنشَرُ الاعلام على اسِه وتَضْرُبُ الكامّادُ بين يديه وَيَأْمُرُ النَّقِيبَ إِن بِنادِ كَامَامَهُ من اداد القطب فعليه بالشناذل وقالاشيغ ماضئ سلطآ

تعدَّتُ السُّنِيخِ بِومَّا فِي لزُّهِدُ وَكَانِ فِي الْمِبْحِدُ فَقَيرِ عليه شاب دينة والسنيخ عليه شابحسنة وبردة يمانية فعتال في نفست كيف بَتكم الشُّنغُ فألزهد وعلمه هن اكيميئوةُ اناهواً لزّاهدُ فيَّالدُّنيَا فَكَاشْفِه الشَّيْم وقال له ما هذا شا بُك هذه شاب الرَّغبة فألذنيا لانها تنادى لمسان الستغع الفغروثيابنا تنادى بلسان الغنى والتَّعَفُّنِ فقام الفقيرُ واستغفرمزن نبه ورجع عن اعتقاده فاصرله أنشيخ كبينوة طنيبة ودله علىاستا ذجيديقال لهابن الذغان ودعا له بخيروةا لالشيخ ابوالعتابر المرتيبي رضوالله عنه بخلث في ملكوت الله فرايت المامَدُينَ متعلقًا بساق العيش وهورجل سُفتُر ازرَقُ المنينة فقلت له ما غلو مك ومامقامك فقالآ تماعلومي فواحد وتسنعون علاوامامقلى فرابحُ للخلفاء وراسُ الشبْعَةِ الابدالِ قلت

فاتقول فيشيخ إبالحسن الشاذلى فقالذا كعاي باربعين علماهوا لبحرا أذى لايطاطبه وقال الصناكن مع السيم رضى الله عنه بالقائر وال وكان شهر مصان وكانت للة كييرة ولنكة سنبع وعشرن منه فذهب لشنيخ الحاكم امع وذهبتا معه فلتما دخل واحرمر دايت الاوليآء يتساقطون علنه كايتسا فطالذ اب على لعشافا اصفنا وخوجنا مزاكبامع قالأنشيخ مكانتيا لباريخة الالنيلة عظيمة وكانت ليلة القذر دايت رسو ألله صنلم الله عليه وسأوهو بقول لى باعلى طهير شامك من لد نس تحظ عدد الله في لنفس فقلت بإرسول آلله ولما ثيابي قال اعلم انّ ألله تعالى قدخلع عليك خمس خِلْع خلعة المحتبة وخلمة المغرفة وخلعة المؤحيد وخلعة الايمايز وخلعتة الامتلام فتزاحبًا لله هان عليه كأشئ

ومن عرفُ لله صَغُرُلديه كَلُ شَيْ ومَن وَحَلَالله تعالى لمريُشُرك به شيئًا ومزاَمِنَ مالله آمِنَ به كُلُنْهُ ومن أمسلم للوقل ما يعضيه وان عصاه اعتذراله وان اعتذر اليه مبكاعد ره ففهنت ح قوله تعالى وَشَا لِكَ فَطَلِهُمْ وَقَالَ النِّضَّا فَاخْرِمِضِ مَكَاتَبَامْهُمْ الانكنذرتية الماحداصفا بهبتونس وانيجيث رأساً من رؤيس لصدة بيتين واخذتهنه سراً لأيكون الالواجد بعد واحد والمترخ يطول وبه أفيتر واليه أنتين رضوالله عنه وهوابو للمنن ألتشاذلى وكان لايضف المثالافيم له في يومنين او الاثير فان لريجد شيئاً عد ثلاثة ا يَا مِهِ فَهُوكَذَاكِ أُو يَكُونُ صِادِيًّا وَلَكُنَّهُ أَخْطًا ٱلصِّربيّ الحان قال وكان يقول لحاذا عَرَضَتْ لك حاجة الى لله فا فينترى عليه فكن الله لادروه فهشذة الانفرجت ولاامرصكب الاهاك

وأنت يا اخما ذاكنتَ فهشدّةٍ فا قسم على لله ثب وقدنصختك والله يعتلم ذلك والستلام وةل ألشيز ابوعندالله السشاطبي كنتا تركثي عن النشيخ إلى المنسن السناد لي في كاليلة كنا كذامرة واسألالله فيجميع حوايجي فاجذ القَبُولَ فِي ذلك معِيلًا فرايت رمنول آلله صناكي ألله عليه وسنلم فقلت له فاستدى فارسوا أمله اني الترضي عن الشيغ العالمين فكالبلغ بعدصلاتي عليك واسألكشه به فحوايحي فترى على فيذلك شبئاً اذا تعديث فقال لي بوالمسن ولدى جيتاً ومفنيَّ والولدُ جزءٌ مز إلوالدفهن تمستك بالجزء فقدتمستك بأكحل واذاستألت ألله با والمستن فقد سئالته أن صبا أله عليه ونسلم انتهى اقول هذا تمايكُ لَعلَجُفيق نُسَبُهِ الميتي والمعنوى زيادة على لامه الذي تحقيق لك

ولدضي قدعنه اذاعا رض كشفك الحساب وألسنة فتمسك بالكتاب والسنة ودع الكشثف وقل لنفشك ان آلمه تعالى قدضمن لو العصمة فاكتكاب والشئة ولريضمنها ليفجانه الكشنف ولاالالهام ولاالمشاهن لانتم ابخنوا انه لاينبغي لعتمل بالكمثف ولاالالها مولااللها الابعد عرضه على لكتاب والستنة وقال رضي ألله عنه دايت رسول آلله صاكي لله عليه وسلم فقلت له ماحقيقةُ المتابعة فقال رؤَّيُّهُ المتبوع عندكأشئ ومعكاشئ وفكأشئ وة السيدي مَدُين عطاء آلله في لطآئف المنز واخبرتفا لمشيخ مكين الدين الاستمرة الحضنت فالمنصورة فيخمة فهاسلطان العلاء عزالدين اب عندا السلام والسَّيْخُ تَفَيَّا لَذِين بن دَقِقِ المِيْد والسنيف عُجُدُ الدين على بن وهب والسنيخ هي الدين

ابن سراقة وألست يمز عبداً لدين الاخبيري والسينخ ابوللحت إلىتئاذتى ودسالة القشترى تعترآ بيهندوهم يتكلمون فمعانيها والشيخ ابوللسن ضامتالحان فرغ كلامهم فقالوا بأسيدى نربدان شمع منك فقالانتم سادات الوقت وكبراً ووقد تكامم فقالوالابد ان سمم منك فكث الشيخ ساعة ثم تكلم بالاسرار البحيبة والعلوم المجلّبلة فقام الشّيخ عزّالدّين وخرج مزصد والمجلس وقال سمعواهذا أككلام الغرب القريب لعهدمزاته تعالى وفالمفاخرقا لاكافظ ابن كثير رحم الله كان الشيخ عز ألدين بنعبد ألستدم يحضر مجلس الاستاذ ابحالحسن فيستمع تقريره فالحقايق وبيشاهد حشن افضاحه عزالعلم اللدتى فعندذلك بحصلله وارد مزجانيالحق فينهض آئما ويعول تا ملواهذا النَّهْ ريفانَّه وَيبُنُّهُ

### والماته ضي المائدة المائدة

فقدذكر اسعباد فالمفاخر نقلاعزابن القتباغ فهُرّة الاسرار ما مُلخَّصُه وحَدّ شيمن التي به قال كان في لعنام الذى قَدِمَ فيه السَّيْمُ ابوالحنين رضى لله عنه بنية المج تحرَّك المَسْكَرُ على ملكِ العاهِرة فاشتغل لملِكُ بالحركة عليهم فلم يُعَهِّر الجنين من أجل المجل واخريج السنيغ خِراة ، الى للزكم والنَّبَعَهُ المنَّاسُ قالِ في السَّفِيمِ عِنُّ ٱلدِّين النُ عند آلسدم وكان في الن الوقت عوالقامن قال لايَعَبُوزُ ٱلسَّفَرُعلى لغُرُورِ لِعَدَمِ الجيشِ فلمّا سمع السشيخ ذلك اجتمع به في الجامع يوم الجمعة وقال له يا فهتيه ارايت لوان رحلا بُعلت له الدنيا خُطُوةً واحنَّ ايْبَاحُ له ٱلسَّفَرَئِيةِ المَهَاوِفِ لمَلا فقال لهمزكان بهذااكمال فاربج عن الفتوى فقال الشيغ اناؤلله الحذمن جُعِلَتُ لدالذنيا

خُطُوةً واحدةً فإذارايتُ ما يُحَوِّفُ الْحَظِّيمِ حيثُ آمَنُ وسْا فررضي الله عنه فضله له فالقلاية مزالكرإمات ماهوخارق للمادات منهاات اللصهوص كانوا مأنؤن الحاكرتب بالليل فاذا حظو وَسَطَا لَرَك يَحِذُون عليه سُورًا مَبْنَيًّا لايستطيغُو الخروج منه ففي الصباح مانون المالشيخ ويتوبون على يَدْنيو فلمنا بج ورجع الرّكب الى لقا مِرَة خرج النَّاس وَالسَّنْ فِي عِزُّ ٱلدِّينِ مِنْ عَيْدًا لسَّالِم للقَائِمُ فَدَّكَ عِلْ لَرِّكُ لِنَّاسَعَارَأُوْهُ مِنْ وَاهِب آلله تعالى واخبروه يماوقع فدخل عزالدين على لشنيم وسنلم عليه فقال له السنيم إعيز آلة بن والله لولاتاً أدُّ بي مع بَدِّي رسول الله صلىآله عليه ومتلم لأخذت الزكبة مرعزة وتفطّنتُ بهم اليحرفايت فقالاً منتُ بالله ثُمَّ قال له يَا عَزُ كُلدِّين أَنْظُرْ بِعَيْدِكَ وَاسْأَدْ بَكِيرِهِ

الى لقيلة فنظر فاذا الكفية أأى لعنن فشاهك فاهو وكلكمن حضرمن كناش حتى ضجؤا بالاصوات فحظ القاضى عزاً لدين رأسه مين يديروقال له بإستيدى انت شينجي واخذعنه وانتفع به وقاله رضياً لله عنه لقبت الخَضِرَية صيراء عيناب فقال لى فا ابالمستن اصحيك ألله اللطف الجميا وكان لك صاحِمًا فالمُفتاء والرَّجيل ومن كرالمانه ايضاً قال ستيدى ماضي ن سلطاً تحدَّث الاستأذُ يومًا في حقيقة المشيخة والصُّحة وقالكيون يَدُأُ السَّيْنِ على صحاً به تحفظه لم يماكانوا عَ أَسُهِ وَالْمُ اللَّهِ عَالَ فَا شُنَسُكُمُ اللَّهِ لَك وقلت في فستح إن يكو نوا في حضرتم فلا لما ينع وآتما فىغنته فلا يكون ذلك الالله عزوجل فلمآ اصبحنا اخذتني ضيقة فيفسني فخرجت ارج الاستكندرتيروجلست علصاحل لجرالهارككار

فلما صلت لفضرا دخلث رأسي فكلؤق واناخالس فبينما اناكذلك وإذا بيديح كنثني فظننث انمعض الفقراء يما زئني فاخوجت راسي فوجدت امرأة حَسَناء مُبَيِّلة بالخِليق واللّباس المستين فقلت لها ماتو بدين قالت انت فقلت عوذ ما لله منك فقالت وألله مالى عنك براخ فدا ففنها عن فسى فاخذتني وَلَعَبَتُ بِي كَمَا يُلِعَبُ الْعُضِفُوروما مَلَكَ مَنْ نَفْتَى شَيًّا فِمَتْنِى بَيْنِ فِيَذَيِّهَا فِئَتَنْفَسِي لِيهَا واذابيداً لنشيم اخد بني من طوابق ورَمَتني عنها فظننت أتِي خَوَرَتُ مِنَّ لِسَمَاءِ فاخذ تبي دَهْسَنُهُ تم خاطبني رضي الله عنه وقال لي إماضي فامنا ٱلَّذِي تَقَعُمُ فِيهِ فَقِمت ورفعتُ عَيْنِي فِما وجدتُ الشنيخ والاالمرأة فيجبت من المؤ وعلت ذبي مع السُّيْم وَاتن الصِبْت باعتراضِ عليه اليان قال ودخلتُ بنيي تُخيِّفيًّا من الفقرآء فلمّا صَلَّى الشَّبْخُ

لمتمة كاخلوتكؤقال اين ماضي فقالوا ياستدى ماراينا واليؤمرةال اطلبوه فيبيته فطلبون فاعتذرت بالمرض فلتا اخبروه قال فيلؤه بسيكم فهلوني وادخلوني عليه فلتاخرجواقا ل ياماضو ماقلت انا بالامس وكيف عترضت على واين كأنت يدىمنك اليؤمر لمثاار ذكان تقرفا لمعصية ما ماضى من لمركن كذلك فليس بشيخ وقال ايضا جيت شنة عن اذنه فلتا قضيت مناسك ودخلت الحيرة اطوف طواف الوداع وقعت مشاجرة إبن الجاج واهلِمكة داخل المرم فالتماث الالجر ووقفت تحت الميزاب وقلت إن خرجي وقفت فالدى لناس وضاع مامعي من الاما نات وات كهبت زئماسا فرالز كربعني وقطعني فبقيت محيرا لاادرى ما احسنَعُ فاذا بالمشيّعةِ واقف مِنْ بِمنّ وهويشيرُاليَّ بالجيئ النه مباد رُثُه فولِّي خارجًا

فاتَّغَنُّهُ ولِمَ آغَدِ رُعِلَى الْلَّهُ وَى بِهِ وَالْوُصُولِ إِلْيْ مِ ولراذل كذلك حتى وصَلكُ لَرَّكَ ثُمَّ عَاسَعَتْي فلم اجده وقال يضماً ارتسكين رضي لله عنه مرّة الج مناط فهض والعه وكان عندنا ركل من اخلها ادادا لتتقرمعي ليها فاستاذك السشيخ فاذن له فتوجّهنا من غيرزادٍ فَسَسَّنا وجَدَّيْنَاٱلسَّيْرَ فلمّا توسَّط ٱلنّها وُمّا لِإِيامًا جني مَدجُعُت واذا بكلام السيغ يقول الماضي جاع ضيفك أخرج عنْ يمنك يَجِدُ مَا تُطْعِينُ فَرَجْنَاعِن بِمِن ٱلطّرَبِ فوجد نامخِفتَةً مُملوَّةً كُنا فَدُ سُكَرِيٌّ مُطَيِّكًا بسك فاكلناحتي سنيفا فيقي لرتيامتعيا واراد ان رفع بقيته فنعته وتركثها على الحنا ومسينا ينبيرًا فعطِشنا واذابكلامِ الشَّيْمِ لا ماضي خج عن يمينك تحد الما وفرخنا فوجد نا عدراً من الماء عَذَبًا فِي لَوْ مُل فِيتُرِينِا واصطبِعْنا سَاعةً وَفَهُنّا

فها وجدنا قُطُعٌ من لمات فقا لَا لرَّجُلُ إِنَّ الْمَاءُ ٱلَّذِي كان هنا فقلت لاعلم لى به فقال وآمّه لقد يَمكَّنَ هذاالسنيم تمكينا عظيما والله لاارجع حتى اناك مانالَهُ او آمُوتُ فِي لله فترك فَرُوَّتُهُ عندى وهام عاوجهه وهويقول الله الله فلما قضَنتُ سفرى ورجعت لي الشيغ قال لي فالماضي ضيعت ضيفك فقلتُ انت ضيَّعْتَهُ انتأ لَّذي اطعُتُهُ الكَّافَدُ ٱلسَّكَرْتَيَّةَ فَيْ لِمُرْتِيمُ وَسُقَيْتُهُ الْمَآءُ فَيَّ لَرَّمُلُ فَقَالًا ما ماضي مَرَيْثِ ٱلدَّاهِ بِينِ الْيَالِلَّهُ وَفِيهُ ايضًا مَاصِّخُهُمُ وحِدّ ثنيَّ السَّشِيْمِ ابويعيي الجُمَّائِيِّ مَا لَحَدَّثَنَّى وَالْدَى رهمه الله قال حدَّثني ابويؤسُفَ الجُنْدُوبِ وَلَخُونُ قالاقليمَ علينا ٱلسَّيْنِخُ الوالحسْن السَّاذلَت رضحالله عنه وكانتعندنا عَشَرَةُ شِاءِ اخذناها دَيْنًا بِرَسْمِ الْكَتَنِ فَذَ بَحْنَا لَهُ سَاءً مِن اَجْوَدِهَا فقال ليخفلتم هذا قلناله واللوهذه المباركذاتي

ذُبِحَتْ لَكَ فِقَا لِمِرْضِي لِللهِ عِنْهُ هِذَى الشَّاةُ مَالَفِ شاة أن شَاء الله تمالي قال والدي رحمه الله مَ مُعْفِلُ لا مُدَّةً لِنسِّيرةً وَكَمْلَتُ وَاللَّهِ اللَّافُ سَايَةٍ ببركة السنيم رضوالله عنه وقال تالج الذين المنن قالألمشيخ تستدى بؤالعتاس للرنيح رضي لله عنه سافر المم الشيخ في السَّنَه التي قوفى فيها فلتأكنا عنداخيج فالالسنيغ رايت لبارم كافي في جَلْبَة وانا في ليحروا لي يائح قد اختلفت والامواج قد تلاطمت والمركب قدا نفئة واشرفنا على لغرق فامتيت لي خانب المركب فقلت يها الجير ان كنتَ أيمزت بالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِي فَالمَّنَّةُ لله ألسميع العليم وانكنتامه بغيرذلك فالحكم لله العنزيز المكيث فسمغته يقول لظاعة الظاعة فلنا سلعُنا وتُوفَّقُ السَّيْخُ رضي لله عنه وكفَّنا ٥

مُنَدَرَه من صحراته عِدناتِ تكينا في جلية فلما صرنا فى وسكطِ البحر تلاطميّ الامواج واختلفت الرياح وانفتت الجلبة واشرفناعلى لغرق ونسينت كلام السنيخ فلما اشتدا لامرتد تخرث ذلك فاتبي الي الماسبالمركب وقلت إنها المعران كنك فيزت بالسمع والظاعة لاوليآء آلله فالمنَّةُ لله السميع العليم وانكنت امرت بغيرذلك فالحكم للوالعزيز الحكيم فسمعت البحريقول لطاعة الطاعة وطاب السغر وتا لاَ اسْتَنِيغِ ما ضي رحمه الله ولما ارادَ السَّيْمُ رضى ٱلله عنه أن يُسافر سَفْرَةَ الَّتِي نُونِفي فِيهَا مَا لَآخِلُوا معكر فاسكا ومشغاة فان تُؤنِّي منا احدُوا رَبْناهُ الترّاب ولمريكن لنايذلك عائه ة متقدّمةٌ فإسفارنا ألستا بقة معيه فكأن ذلك استأرةً لوفاته رضي ألله عنه وقد كل بعض من سَمِعَ منه رضي الله عنه انَّهُ قَالِلُتَا فَدَمْتُ الْيَّالَدُ مِارِ الْمُصْرِيَّةُ وَسَكَمْنَتُ

لَلْتُ يَارِبُواسَكُنْتَنِي بِلادًا لِقِبْطِ ادْفَنُ بِيهُمُ قِيلِ العاعلى تُذفن في ارض ماعُصيتُ عليها قَطُ الكانت و فَاتُهُ في حَمِيْ رَهُ رضي الله عنه في من الله مسنة سنت وخمسين ونيتما يتروقبرها لشربف مشهوريها فلازال كفنية الامال وقبلة ارباب الوصال ولله دَرُدْعالمعادفِ السّنيّةِ الفّانِي فى الحضرة النّبوتير سيّدي عدد البوصيري صاحب البردة والهتنز يترحيث فال فقصيان طويلير مادحا فيها هذاا لاستناذ والفذة والملاذ امَّا الاما مُالسِّنا ذِلُّ طَبِّر بِينُهُ ﴿ 
قالفضل واضحة لعين المنهتدى
فَأَنْفُ لُ ولو قَدَمًا علىٰ الشارو بيز الله المُن فَا ذَا فَعَلَتَ فَذَاكَ أَخُذُ إِلْكُ إِنَّ اللَّهِ أُفْدُ علتًا ما لُوْجُودِ وكَلْنا الله الله الله 🥸 بوجوړه مز کل سوړ نفندی

فغزن

قَطُبُ آلزَمانِ وغُوْثُهُ والْمَامُه ﴿ عَالَمُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَيْنُ الوجودِ لَسْانُ عَنْ المؤجدِ ساداً لرُّخالَ فَقَصَّرَتْ عَنْ شَاوِهِ ﴿ الله على المنارب للعشل والسنودد مْتَكُنُّ مَا يُلُودُ الْمِلِئِ مُطْفُئُهُ ﴿ ش نطن بروج الفديس نعم مؤيدي واذا مرزت على مكان ضريجه پ و شمئت ریخ الناد من ترب ندی در بیاندی این می ورايت ارْضًا فيالفلاة بِخُضْرَةٍ ﷺ العنصة ومنها بعيناع الغشرقيد والوخش آمنة لديوكانها 💥 شبعل المحكرير باقل مشجلا ووكذت تعظيما بقلك لوسترى الله في المالم المنافعة الوراي المنالم المنافعة فعتل است الم عليك فالحر النَّالُ الله

#### ظامی ویخرالعنا بل والموسندی منازین ساز نسازی بدند در تریندی

الفطلل عفايتعكن الظرق لكنينا فالمانغ زالناذلة

هن القلريقة مبدأ ظهورها فيسنة اربعين وماتين والف وكأن اشنادها قطب لزمان وعمة امل العرفان القدوة الفاضل والمرشدالكامل والدنا الاشتاذ عدحنن بنحزة ظافرالمدنة خرج مزالمدينة المنورة على سأكنها افصل الصلاة وازكى لستلام في نحواشنين وعشوين ومايتين والف و سناح سياحة طوملة حتى انتهت به الي المغهب الافقني في طلب طريق الوصول الي لله تغالى واخذعن مشايخ عديدة منهم الغارف بإنله وألذال علينه ذوالمعارف والاسرار الستيخ سيدى المختار أككنتي القادري واخذ الظريقة النّاصرتة التي هئ فرع من الشاذلية على إحد خلفاً ثما وتلوّعنه علم الاسماء واسرار للموف

ثم اجتم بسيدي حدالتيجاني واخذعنه واخذ طهقة نستيدى عقدبن عيسى وهرفرع مزالشا دلية الضمائم جمعه الله على ستاد وحامل لوآ والظرفية آلىتاذلتة فىزمان العارف بالله والذال عليه العالموالعا ملوالاستاذ أككا ملستيدى ولاى العربق ابن اخمد آلذر قاوتي الشريف الحسني وكان اجتماعه بديوم الاجداليّالت والمشرين من شهر صفر الحير سنة ادبع وعشرس ومايتين والف و ذلك بزاويته ببوريج في بني دوا لهسامه يومين من فاس فاخذ ألظهية عليه وحصلله الفية على يديه وان سنلعن شنيخه فهوالذي ينتسب اليه فاقام في صخبته على قدم المربينحو تسع سنين بعضها فالسياحة عزاد نرواكثرها بين يديه ونال بصغبته الخير الكثير والمدد الغزر والفيض لكبير الحان قال له مزة بحالقوق

رح الى بلادك مامدن ما بقيت لك حاجة عندى ومرة استارله بمقام النهابة في أكمال ومالله لقد ملعنت ما ملعه الكتمل من لرَّجال وامره ان يتوتيه المهلك طينية دارالهرة المطينبة وعندموا دعته له بكي رضي لله عنه وما لله رح جعلتك وشيلة بيني ويثين ألله وواشطة بيني وبين رسنولاً لله صنكي لله عليه وسنكم فعندم المدينة المنورة رضوالله عنه واقام بهابنن اهله وأقاربه ثلاث سنين على قد مراليتريد وفي كأبشنة يحضرالموسم بعرفات ويرجع الحالمدينة ملازماللخ مالشريف صارفا اوقاته فالمواجهة مستنزقا فالمشاهبة على ذهدكامل وورع شامل واستقامة وبهتين ورسوخ وتمكير قال رضى لله عنه و في خلال لل المن اجتمعت بالشيخ أككامل لغالم العنامل لغادف بألله

خبرزي

سيدى حدبن ادريس فوجدته على قد مرافي أتباع آلسنة فاعمنني اله فاخذت عنه تبركا وفهنة اقامته بالمدينة طلب منه الاجازة فالطبيقة بعض المريدين فلم يجبهم تاد بامم شيخه حتى سمع خطا ما من لجيع المطهرة من يقول وذكر فان ألذكرى تنفع المؤمنين مال فهـزّتن لذّة ذلك الخطاب وفهمته اذنامن دسول الملك الوهاب فامتثل امرالله ولقن افرادا في مدينة رسنول ألله صلى ألله عليه ومسكم منهم الاخ للجليسل ألصما كم الفعنيل السثيني عمرمالي والستيد احمد الزفاعي والسيد احد السمنهوذي والستيدعبد الله بإفقيه والشيغ ابراهيم برادة وافاممقامه الشيخ عمر مالت المذكور وتوخه راجعاً الحاستاذه مولاي العربي ألدرقا وعالمذكور فلتا قدم عليه وحضربين يديم فرح به كثيرًا وقال له مرجمًا بك ماكنت طامعًا

بقدومك فجلس فيخحضرته عتن الشهر ثتم نوق الاشتاذ العربى رحمه ألله فينهر مشهده وجلس أيًا ما يقن ثم قوجه واجعاً إلى ملن طابه بلن خير مزإ ترالمطي رحابه فلتا وصل الحطرا بلس الغرب تعلق افراد اهلها به لماشاهد وامن حسن إوماامر وكالانضا فرفاخذواعنه ثم كيثر الشاككون علىيديد واستتهرت الطهقة بدفانست اليه ومن اجلة لك سميت بالمدنية وهرفيع مزالشاذلي وقدانشع علىديه مجالها ونشرفضهها وجمالها وبتها فألقرى والمدن والامصار وفيتآثرالاهظام فعتر فيفنهه القاصى والذانى وكراهتدى بمنصرف علىنفىنه لجانى وقد ذكرتاخوا ليدايته ونهايته وشيئامن مناهبه فهرخناا وسالوشايل لادراك مفانى منتخيات الرسايل ومااظيرة ألله على يديه من الفتوخات والمزايا والكرإمات

وكان دضي لله عنه ما مراصحابه ما لاستقامة ويقول معندياعظ الكرامة ومأمرهم الضابحسن المعاملة ويقول معاملتك مع الخلق معاملنك مع الحقّ وكان يامرهم بجل لاذي وكفته والخالق الكرير وكثيرا مايستشهد لم بهذا البيت من قصيدة نسيدي بهدين الغوث رضي لله تعالى ﴿ وَمَا لِتَفْتَى عَلَىٰ لِاخْوَانَ حَدَّامَدًا ﴿ حَتَّا وَمَعْنَى وغضَّ لقلف إن عثرا ﴿ وَكَانَ مِامِنْهِمُ إِلْصَالُواتُ للفس جماعة ومامرا لمؤذن ان يقيم الصلوة باعلى صنوته ليحضرالي لصلاة كلمن سمع الافامتحة حريم اهل لزّاوية لهنّ محلَّمعة للصَّلاة يحضرُن كوقت مزالصهاوات الخنزويصلين الشميع مع الجاعة ومن تخلف عنها من غيرعذ وشرعي فله قانون يجرى عليه زجراله وكان يامرهت بالاجتماع حلقة على قراءة الصبلاة المشيشية

بمزجها الذى مزجها به بعض إلاكا بروذ لك بعد صلاة الصبغ وبعدصلاة المغرب وعندتمامها يعلون مجلسا بذكر لااله الآآللة ثم مذكرون الاستمالمفرد الله ولمرشية ذكره اضطلاح وكان مامرالمنشد بانشاد كلام العوم فحال ذكرالاسم المفرد انشادا موافقا لميزان الميناة المعلومة فترى لذلك الجمع وخداقا عظماوحالا قويًا جسيمًا مع مراعات الادن فصنورالقلب وروحانية ألسنيخ تتصن فهفي اللربدين علقدرحنن التوقيه وضدق الظلب وهم فصخبته علىقسمان مستم ميرردون مزالاساب ملاذمون الاعتاب واقفون بالياب ليسلمه علاقة دنيوتة ولاحظوظ حسبة ولامعنوتة عكفون على لدروش والاذكار مشترون عن ساق الحد الليفل والنهار علومهمم الله

لسلم قصد سواه رِجالُ لأتُلهيم بِجَارَةٌ وَلاسَعُ عَنْ ذِكْرِ اللهِ مقتفين ا فارالستلف من السادة الكرام زهدوافي لذنيا ولذاتها ورضوابلذة ألضيام والقيام والمناجات بالليل والناس نيام والفت كم لتّاني متستبون تشملهم سترابع ألظريق ولايمنعون مماابيح لهممن لبيم والشرآء والاخذ والعطا واككة على لعيال واتماآ لتقوى شرط لازم على كلِّحال وان يروضوا انفشهم على الطاعات وعدم المخالفات ومحفظوا تلوبهم من الافات والركون الي الشهوات ويزاهموااخوانهم على وصاف الكمال فيكون لمم للحظ الوافر والمدد المتواتر ككان يضحاله عنه يقول كونواعبادآلله اخرانًا وعلى لخنر اعواماً وكان يقول نضراً لله من ضراً لقل يق واماته علىقدماً لَعَقِيق وَكَانَ يَامْنُواضَّعَابِهِ

بالمحتة لله والمواخاة فرآلله واتحادالقلوب على لله ويامْ هِمْ الشَّفقة والحنَّانة على كَافَّة عنادالله " واحرى على بعضهم بعضا وكان يامرهر بترك فصول ألنظرو يعول فضول النظر ماينبغي حتى دفي المباح لاتك ترى سينا يعجك من للباح فيثير شهو المث وسيكلفك مالانطيق ورتمات زدري بنعمتك التي انعهم ألله بها عليك الماخو ما قرّره للربدين واو دعه في قلوب إراب الارادة من الصدّيقين ويزحرألله العتايل الله واتلعان ارسنلت طرفك رايدا ﴿ لقلبك يوما انعيتك المناظر ﴿ البتألد على الت قادر من علنه والاعن بعضه انت صابر به والخاصلان كالالفرع من كمالالامهل،علىَالْتَجْقيق ويتلوه شاهدمنه فيهذا القلربق

تَمِمَّةَ سَعَلَقَ لَكِهُ مِنْ لِنَا إِلَهُا مَلَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ مَلَقَنَا اُوْرِ الْإِنْكَا لَوْكُا لَا الْإِلْهِ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

امّا انتصبًا ليستندنا بالقليقية ٱلسَّيّاذ ليّة موه التاتي عن والدنا المذكور فقد اخذتها منه وتلقيتها عنه وهوالذى رقاني فعراتبها وسقاني من ذلاك مشاربها بالاحازة المآمة والاسراراككاملة آلتَّآتة وهواخذها مزامام وقته وفربيعضر مولاي لمسربي بن احدالة دقا وي الشريف المسنئ عن شيخه سيدى على الجل العنواف الحسنة غن شيخه سيدى لعدي بن احد بن عيدالله الفاشي عزابيه شيدى خدبن عندالله المذكور عزمتيدتا منم الخصماصي عزبنيدي عدبن عبدالله الفاشي عزمتيدى عندالرجز العادف بالله عن ستيدى يوشف الفاسي عن ستيدى عندا لرحن الجدوب عن سيدى على الصنهاجي كيتي بالذؤار عن سيدى براهيم الجام عزالقطب مستدى خدزتوق عن شيخه مشيدا خدنعقبة

للمفترمي عن شيّدى يحي لقادري عن شيّدى على ابن و فاعن والده سيدى محمد بحر الصفاعن سيدى داو دابن باخلى عن تاج الدين سنيدى اخدين عطاء ألله الامنكندري عز القطن سيدعا بيالعباس المرشئ عن شيخه القط الغوث الفرد الجامع الولمتن سيدى على الشاذلي رضي منه عنه وقد تعتدم انصال بنن والني صلى الله عليته وستم نفعنا ألله تعنالي بدوامدنا عدده آمان والمالباس الخرقة فهومن الامورالممة عندذوى المختبنق واقالمنزلمن منازل الساكيز فهذاآ لظرنو وللرشدفى ذلك نظر واسع لانتراعف بحال لمريد واستعداده وهلهواهل لذلك امرلافا لامرمستكم لشياسته وكالددايه وقدالسننها امتياذى جمه أمله تعالى بئده الميادكة وهيجبة من صوفعهمة ولما وضماعلى



قال لى لنا سَ التَّقوي إن سناء ألله ود عالى يغير فقل على لبسها ثم حصالي ببركته غاية الانوبها وبقية على ظهرى سنتين مايدلتها بغنرها تتم اختمامتي وحفظهاعنده والبسنيجبة مزالجوخ وشاية من القما ش العنالي فوقع لح من الوخشة بذلك مثل ماوقع لي في المزية المذكورة ثم ببركته استوى عندى الامرهية أللناش وتتذلت الوحشة بالايناس فعند ذلك رة لى لخرقة المذكورة وقال البسر كنف شئت فقت ست سنين تارة نلسها وتارة نلبس اللباس المعتاد وقد ظهرله من بركها ماهذب باطني فوق العناية والمراد واما ما تلقيته مزالاذ كارحين طلت ذلك منه فقال لى قل لااله أتوالله واذكرها دائما من غيرعدد فبقيت على ذلك مدة مستمطر من حضرة الله الفيض وللدد نمة لقّنني لاسم المفترد وعرّفنها لِصّفة الّي نذكره بها

نعكفت على كره أكثراوقاني وصرفت فيه جل مناغاتي ثم امرني بالتقليل من الذكر الحان حدّ دلي مقدارا وقال في لاترد عليه ليلاولانهارا من امرنى بالمراقبة وقال ليهي قرب طبريق فتمسكت با المان ظهرلى بعركته ماكشف لحين مفافا منراد المعارف والتحقيق ثم لمااكست دان جلة ذاك الجال واشرق باطني بنورالعزة واكملال وشاهد بعنين قلبي لطآئف اشرار المعانى وفهمت وللهللمد حقيقة السنم المثاني فينئذا طلق ليالعنان فى ذكرجميع الاسمآء بالقلب واللسان ووظف لهفك ليفرجز عنن مزالقرآن ويفدذلك امنى باحاذة منجذبته يدالعناية لطربق المداية بالوردالمارك وهواستغفرالله مانةمرة اللهة صلعلمسيدنا عدعندك ونيتك ورسك ألتي الائ وعلى له وصفيه وسلم مانة من

لااله الآآلله مائةمترة ويختم بقوله سيدنأ مجد رمنولاً لله صنكي لله عليه وسنكم من واحدة وهذا ممايتلقناه المريد بطريق المضافحة كاهو منسنن القوم الواضحة والما الاحزاب فقدامنتاذنته فيقراءة للزبالكجنر فاذنالى فيه واعرب ليعن بغض معابنيه تماذن لى فقراءة كاقة الاحزاب لشريفة وبنين لى من حقايق اسرارها الكطيفة مانورقلى ولمفنى ادبى فهىعندنامن الاسرار المحفوظة والأنفناس لتى مى بمددالله ملحوظة والما اصطلاحنا فألذكر فهو على لقبريقية آلتي كان عليها رضي الله عنه وان وقعة زمادة اونقصنان اوعدم انقان فهومز كلتلامذة الذين دخلوا فألظريق ولريفهموا اصولهاعلى آلتممين فترىمنهمن يرفع فى على الجي ويجد في عل ألر فع فضارت هدفا للاعتراض وبمايتعذر

بذلك النفع واماآ لذكرالمصطلوعانيه عندنا بعدقراءة الصلاة المشيشية المذكورة عندالفراغ مزصلاة الصبع وصلاة المغربان كان الجمة غفيراً هوذكر لآاله الآآللة من غير تبديل لانقنير ثتمالاسم المفرد الله وللذاكرين قواعد اصطلاحية فللنقيبان يراعيها وعلى الةمرضية واصول شرعية يلزمه ان يجربها وعلى لخصوص اسمأ لصدوراع فيه عدم تغيير الاستم مادام المربد مالكاكاله ولهقوة على ضبط احواله والماان غلب عليه الغرام وحصم على اله سلطان الاصطلام فالامرواسع عنداراب وللمنارفين حكرعلى شنابه فللمدرمنقال 🛪 فاتاأذا طبنا وطابت نفوشناه وخامزا خرالغرام تهتُّ فلاتم السَّكران في السَّك 



الجمع قليلا او حصل مانع فيقتصرون على قداءة الصلاة المشيشية المذكورة جماً تم يشتغل كل بذكرورده منفرداً وذكراً لشر لسله حد محدود ولاحسا بمعدود ومن استغرق فيه فقد استغرق في محرمدداً لله العظيم والله يهدى من بيشاء الحضراط مستقيم

للناسمة فيايل فركب فيناؤل فيلم ويستعالي

اعلم ان المريد اذا دخل في طريق الله تعنالي يلزمه الولا التوبة الى لله لائه شرط لازم في طريق الله قال المؤفرة الله قال تفالى وتونو الراكم لله جميعاً أيها المؤفرة وقال دستول الله صلى الله عليه وسلم يا ايتها آلت استوبوا الى لله فا تناقر باليه في ليوم ما ئة مرة دواه مشلم وفي لرسالة القشيرة المقوبة اق لمنزل من منازل السنا لكين واق ل مقام من مقا مات القلاليين الحان قال المقام من مقا مات القلاليين الحان قال

وأركانها ثلاثة التدمرعلى ماعلمن المخالفات وترك ألز لة في الحال والموزم على الايمود الممثل ماعل من للعناصي انتهى ولايد مزرد المظالروارضا الحضم على لوجه اللازمريم لابله منشيخ مرشد ينهضه بحاله ويدله علىمله بمقاله عارفا بطربق المعنا ملات له علم الاحزاك والمناذلات والانتزار واكتيثونات مكتسا مزالعلوم الدينية متبقراً فالمعارف الالهية والعلوم اللدنتية كاملافه شياسة التربية ومتظماً بالكادم الجدية فهذاان ظفربر المريد فاعلته مزيد بشرطان يصغيه بنتة صاكحة وعزيمة فاجحة ويشلب الارادة لديه ولايونشراحداً عليه ويكون كالمنت بين يدبه وبعتقدكما له وسيشلك منواله ويلازمراعتابه ويقرع بابه ويتعرض فيحضرته للنفات

وجر.

وبيتمط لفيوضات ويستعذلامداداته تعالى فيسالر الاوقات ويجهد في تصفية إطنه واضلاح ظاهره ويفطى لعبؤد تبتحقها وألزبرتية مستحقها ويتزؤد بالتقوى وبهاما لقدبذلك في المتزواً لبخوى ويروض فنته على لقلاعات. وانواع العبادات وتركأ لشهوات وغض نظره عن الحي مات وعدم المنال لألشبات ورامت ألمدف الخلوات والمجلوات ويتخذ ألصدق نيساوا لأكرجلسك والتابيد والناا عندالقلنات والصنروقة لتعلات واليفتين إككبير والرضيعن أفد فالقليل والكثير والتوكلوالزهدوالورع وعلوالهمة وعدما لظمع والصمت والجوع والاستقامة والمنزلة وقطع العلاقة وترك الملامة والفتؤة والاخلاص المجاهن فهن اسباب الوصول

والمشاهنة ولايحرد شرف هذه المقامات الآمن جاهد نفسه وفطمها عزالما لوفات قال أتله العظيم وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَهُوْدِينُهُمُ سُبُلُنَا وفي لرّسالة القشيرتية واعلم أنّ راس لجا هيدة وملاكها فطم النقس عزالما لوفات وحملها علىخلاف هواها فيعموم الاوتات انتهى اقول والمجاهلة اذا لميتعتدم علم فها لم يفز ضاحها بامله وقدقالوا رضى الله عنه مقدم العم تننفع بعله لان العلم نور والنوراذا اشرق في القلب وجد صاحبه حلاوة الانس فطئن نفسه فيتل وبذلك القيلي عاسو كالله يتغلى فاذا تفلى عن ما سنوى لله وحصاله الانس الله سرّحت ووحه من عالم الملك الى عالم الملكوت وشاهد اجمال لعزة والجيروت تممان المودة مقدمة المحتة كماورد توادوا تحانبوا فعليك بذلك

اتهاآلسنالك تحظ بماهنالك واعلماتالمحبة معربه اهل التجفيق ودوح هذا آلطريق صيغة ألله ومن احسن من الله صنيعة وفي لرسالة القشارية وما المحتة نارتحف ما سوى مراد المحبوب وفيها قيلاوحيك لله الى عيشى علينه ألست لام افحاذا اظلعت على قلب عبدى فلم اجد فيه حبّ لدّ نيا والاخرة ملاته بمحتتى انتهى فصاحب لمحتة كالظاير وصاحب المجاهدة فالاغال كالمتآثر وشتان بنن الظايرُ والستايرولها شهود وادلَّه تؤيّد دعوَّ منادعاها وحجة منتهتك في هواها منها ماقاله (بن مسروق رايت سمنونا يتكلين الحبة فتكسة تقناد بالمستعد كلها ومنهاما است بعض هل لعن فان في هذا الشان وهوقوله فالمافني صنبرى وقل تجلدى و فارقنی نوم و حرَّمت مضجه

اتىت لقاضى لحت قلت احتى عنيز الله جفوني و ما لواانت في لحت مدّع وعندى شهود للصنابة والاسا 💥 پزگون دعوای اذ اجت ادعی سهادي ووحدي واكتأبي ولوعتي الية نه وحزنی و شقهی واصفراری وادمعی ومنها ماذكره الجنيد رضي لله عنه قال دفعلى التهري رقعة وقال هنذه ختيرلك من ستنبعاثة قصة وحديث بعلو فاذافيها ولماادّعت للت مالت كذبتني العضباء منك كواسيا فاللحت مق يلصق الجلد بالحسا وتذبل حتى لإنجن المناديا وتنفل حتى لايبقى لك الهرك « 📸 سنوی مقبلة تبکی بها و تینا جیا

ومن

ومنها طاعة المحموب واجابته للطلوب كاقيل؟ أنَّ الْحِبُّ لِمن يُحِبِّ مِطْيع ﴿ وَمَهَا مُوافِقُتُهُ على السنراة والضراء والغاف والبلاء وعلمتوقَّفه في الآجراء كما ميل موافقة المحبوب افالمسنر والسنسر ومنها استهلاكه فيها وتلف روحه من حيث يدريها لايراع سواها ومهما الشارت بطرفها لبتاها كماميل يه ملوما ل طأ إفر لنَّار وآلت ارجمرها ﴿ له لهب رمي لشرارة كالقضر المكان لمع البرق استرع كما يرى 🛪 ا مرعمتی بامتثالی للام ﷺ وهکذا یلزم المربدان يتخذ الحت مذهبا وحضنه مهربا وطربقه مطليًا ومورده مشريًا ولايتنى به بدلاً ولا يغنارعن مذهبه مذهباً كأ قالمتيدى عربن الفارض في الله عنه الله وعنمذ هبي في المتماليمذهب الم

وان ملت بوماً عنه فارقت ملتي ﴿ وللزم المريد ايضاًان يتواضع لله فكلمن تواضع لله رفعه الاترى إنَّ المآء حين تواضع في صَلَّ الشِّعِمَّ كَيف علااغضانها والتواضع مزالادب فعليك بهثم انَّ لَكُنَّاتُ عِنَّا لَأَنَّهُ وَاحْتِ الْخُلْقَ الْحُلَّةُ الْفُعْهُمُ لعياله كاوردعن لتبي الكرير واخفض جناحك الاخوانك فألله بمزيدالحرمة والتعظيم واحتر الصغيتك واحدامنهم وقظك اذاغفلت ويرغبك فالعنادة اذاكمنلت ويعينك اذاع ت ويرة ك الى لقلة بقاذ اخرجت وينضل اذاتها ونت ويخاصمك اذااسأت الادباواذنت فقدثيت ازرشوك آلله منكيالله عليه ومنكم آخهبين اصحابه على لظريق القويم وعليك بحل لاذى وكفه والخلق الكريم والشفقة والحنانة وحفظالامانة

وعدما كخانة والايثار وعدما لاقتثار وبذل المحة في طاعة آلله ومزامّنه وترك فصولاً لنّظر لانتريثيراً لشهوة اذادام واستمر وعدم الميل المما لارضي كله وأنتجيجة لله والغيرة في ين أبله والحت في آلله والبغض لله وللخوف والزجا وقوة الالتياوالح صعلى انتلقاه من شيخك وعدمه تركك لوددك وطاعتك لمتلطان المستلين وألذعآء له وتعبيرا وقاتك بنوا فالطفيرات وتنوعك فألظاغات واكثارك من ذكرأته وتلاوة كلامآنيه وألضلاة على سولالله صلى ألله عليه ومسلم فان وقفت لذلك فقد سككت ألظريق ونلت التوفيق وانستحقيت الجلوس على ساط الحفيوصية بالعقيق وتؤجت بتاج الكال ويخمتضت بألتوال وستترفت من باين اقرانك بالوصال وكان لسان خالك ينشد

سنكن الفؤاد فعش هنيئا ياجسه يبر هذاألنقتم هوالمقتيم الحالاب عشريف المان آلله تحت لوآت ٠ الأخوف في ذاك للمناب والأنكد اصبحت فى نف الحبي ومن بكن ﴿ الحيث فعيشه عيش رغد هذاماانتهاليه جواد المقال فهذاالمأل ونعتمها بالصلاة والسلام على سواراته صكي منه عليه وسنم والعتن والال ونلحقها بتنئ من كالامرقدوة هن القلمهية ليملم اندالع المحيط الذى لايطاط عافيه فقد اخرج للتاس من نفايس در ربح إلعاوم الله نية مابهر العقول وجذبت شقة انوار تلوبجبيع الفول واقتدى بهكل موقق للشفادة مقبول مظهرا شرار تجليات الحضرة العتدنسية

والنفاق

والمتقدّ مفه التبحضرات القرب العلية استاذنا وملاذنا شيدى بولله شن المشاذلة المشادلة المشادالية كاللحقاء المضامان يعلمه لاصعاء وما واوراده وتعوّدانه وماكان يعلمه لاصعاء وما وقفنا عليه من احزابه وآدعيته وتمناجاته والصح لاة المشيشيّة وقد بيّنا الاصل بخطوط ليعرف من لمزج والوظيفة الظافريّة وهي لجامها عامله الله بلطفه وعمه بانواع برّه وعطفه لمتمّ الفناين لمطالعها وعمالها ويظفر بدر وتفحيلها بعداجا لها ونرجوامن الله تعالى القبول والتوقيق وهو الهادى الى قوم طبيق الفيارة وهو الهادى الى قوم طبيق

## فن كالمهرضي المعكنة

الانبات بهم ومنهم اركز الاشياء فالصفات ركزها مبل وجودها ثم انظرهلتري للمنين ايئاً اوترى للكون كأنا اوترى للامرشأنا وكذلك بعد وجودها اعرف وكنك فف شيت الرب منخيراً لنّاس كالمربين شرهر فانخيره بصيبك فى قلبك وشرهر يصيبك فى بدنك برطاله يفسك بأكرامك للناس ولانطاله فنماكرامه فدلك لاتكلف الانفسك الاعلى والاستغفادوان لميكن هناك ذنب واعتبر بإستغفارالني مهلي ألله عليه وشكم بعد السثارة واليعين بمغفرة ماتقدم من ذنبه وماتا خرهذا فيمعصوم لميقترف ذنباً قط وتقدُ سعن ذلك فماظنّك بمزلايضلو عزاً لذَّنب والعيب في وقت من الاوتات ﴿ اياك والوقوع فالمعصنية المرة بعدالمرة فانمز تعدى حدود ألله فهوالظالم والظالم لايكون الماما

ومن ترك المعاصي وصبرعليما ابتلاه ألله وايقز بوعدا لله ووعين فهوالامام وان قلت أثباعه ١ لاتفترمن الامرشيئا واختران لاتفتار وفرسن ذلك المختار فرارك مزك لشئ الحألله تعنا لى ورتبك يخلق ما يشآء وبجنار ماكان لهم الخيرة وك عنارات الشرع وترتيبا تدفه مختار ألله لسراك منهشي ولابدمنه واسمع واطع وهذاموضع الفقه آلز تابى والعلم الالمى وهيارض لعلم المجقيقة الماخوة عن لله تعنالي لمن استوى فافهنه ﴿ لا تركن المعلم ولاعل ولامدد وكنمع آلله بالله لله الله لاترق مبلان يرقى بك نتزل قدمك يد لاسترف بترك آلدنيا فتفشأك ظلمتها وتنحل عضاؤك فسنرجم لمعانقتها بغد للزوج منها بالمسة اونا لفكرة اومالارادة اومالحركة ﴿ لا تصف الآ مَن تَكُنُّفِهِ اربعة خصال لجود مزالقلة والصفع عزالظلة

والمتبرعلى ليلية والرضى القضية الالمعقدن ان يشهدوا غيراً لله تعالى لماحققهم برمن شهود القيّوميّة والحاطة آلدّيموميّة \* اذااردتالوصول الحالقارق أتتى لالوم فيها فليكن الفرق فإسانك موجوا والجمع في سرَّك مشهوكًا \* اذااراداً لله هوانعبدستر عنه عيوبرواذا اراكله عرِّه بصره بها ليتوب منها « اذااردتان يكون للق تغالى اضياعنك فتبرامن نفسك ومن حولك وقونك اليه اذا ترك الفارف الذكرعلىجه الغفلة نفسااونفسين قيضالقه لهشيطأتا فهوله وين واتماغيرالعارف فيسامح بمثلة لك ولايؤلخذ الافىمثل درجة او درجتين اوزمن وزمنين اوساعة اوساعتين على حسالمرات ﴿ أَذَا ثُقَا ٱلدِّحُـر على إسانك وكثر اللفوفي مقالك وانبسطت لجوارح فيثهاؤك وانسدباب لفكرة فيمصا كمك فاعلمات ذلك فزعظيم اوزارك اولكمون ارادة ألنفاق ففليك وليس

K,

للعطربق الأألتوبة والاصلاح والاعتصام بالله والاخلاص فدين الله تعالى المرسمع الى قوله تَفَانِي لِآلَالَٰذَينَ مَا يُوا وَآصَنِكُ إِوَاعْتُصَمُّوا وَلِيُّهِ وَآخُكُمُ وادِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰتِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ولميقل من لمؤمنين متامّله ذا الامران كنت فقيها « اذاخاذ بتك هوا تفالحق فاتاك انستشهد بالحسو على لحقايق الغيبيّات وتردّها فتكون مزاكماهلين واحذران تدخل في شئ من ذلك بالعقل اذا خانست لعمآء فلا تحدثهم الآبا لعلوم المنقولة وآلزوا مات كصجحة اتماان تفيدهموا تماان تتفيد منهنم وذلك غاية الرج منهم وان جالست العتاد والزهاد فاجلس معهم علىساط الزهدوالمادة وجالهم مااستمروه وسهل عليهتم مااستوعوه وذوَّقهم من لمعرفة ما لريذوقوه وان المالئت لصبديقين ففارق ما تعلم تظفر العلم المكنون ١

اذاضيتن علىك المعيشة فهوبريدان يواليك فاصر ولاتضي اذاعارضك عارض مزمعلوم مولك فاحرب لي لله منه هروبك من لنا رومن منغرابب علوم المعرفة في علوم المعاملة هاذاع فر النعارض يصدّ لا عن الله فاثبت قال آله تعالى الْمَا يُمَّا ٱلَّذِينَ امْنُوالِذَا لَهَيْمُ فِئَةً فَأَنْدُواْ وَاذَكُواْ الْلَمَكُمُولًا لَعَكُمُ مُعْلَمُونَ » اذا قبل فيك ماليس فيك فقل الله يعلم منى ما يعلم والى الله عاقبة الامور ته اذالر يواظب لفقيرعل صنورالمتلوات الحنترز في الجاعة فلا تعنان به الذاطل الولى النّصرة عابرظله خرج من الولاية قال تعنالي المصور الاكثير قاصير كماصيراولواالعزقز اذاانتصرالضبير لنفث والجابعها فهووا لرّاب سواء ارسة لاينفع معهد علم حبتا لذنيا ونسيان الاخرة وخوف الفغروخوف ألنّاس ﴿ اسْبَابِ لَعْبَضِ ثلاثة ذنساحدثته اودنبا ذهبت عتك وشخير يؤذ مك في نفسك اوعرضك فان كنت إذ نت فاستغفروان ذهبت عنك ألدتنيا فارجع الم رتمك وان كنت ظلمت فاصير واحتمل هذا دوآؤك وان لريطلعك آلله على سبب القبض فاستكن تحت جرمان الاقدار فانتها سحابة ساية ﴿ اشْعَالَ لِنَّا سِمِن حِسَّان بِعَامِلِهِ ٱلدِّيَاسِ بكلما يزيد وهولا يجدمن فنسه بعض فايريد ﴿ اسْقِيَّ لِنَّا سِّ مِن يَعْتَرَضَ عَلَى مُولاهُ واركس في تدبيرٌ دنيا ، ونسى الميدا والمنتهى والعيل المخراه \* اصدق الاق ال عنداً لله تعالى غُولِ لأاله الآألَّة على النَّظافة وادلَّا لاغالـ على بحمّنه تعنالي بغض الدّننا والاما س من اهلها على لموافقة ﴿ انار دِتَانَ تَصُمُّ عَلَيْدِيكَ ٱلْكِمْيَاءُ فاسقط الخلق من قلبك واقطع الظمع مزد تبك

ان يعطيك غيرما سبق لك تم امسك ماشئت يكن كاشيت ، ان اردتان تكون م تبطا بالحق فتبرًا من نفسك واخرج من حولك وقو نك : انالننظرا ليآلله تعالى بنظرا لايمان والايقان فاغنانا يذلك عز لذليل والبرهان وانالانرى احدامن الخلق فهابخ الوجود احدسوى الملك الحق وانكان ولالد فكالهيآء فالهوآء ان فتشنه لرتجده شيئا ﴿ ومْنَاعِبِ الْعِنْ انْكُونَ الْكَأَثَاتُ موصلة اليه فليت شعرى هلها وجود معه توصل ليه اوهالها من لوضوح مالسرله حتى تكون هي لمظهرة له وانكانت أككائنات موصلة اليه فليسوذ لك لما من حيث ذاتها لكوز موالذ ولاهارتبة ألتوصيل فوصلت فماو صلاليه غيرالهيئة ولكناكحكيم هوواضع الاسباب وهمان وقف عندها ولريتعد المقدرته عين الحياب

teri:

الاوليآء على ضربين صالحون وصديقون فالصابح الدالالانبياء وألصه يقون الدالالوسل فباين ٱلصّاكحين والصّد يقين في لتّفضه كَابِيز الانبِيَّاهِ والمرشبلين منهم طآثفة انفردوا بالماذة مزرسوك ألله صلى لله عليه وسلم يشهدونها عزيقين وهرقل الونوف المحقيق كثيرون ومادة كآنبي وكلولى بالاصالة من رسولاً لله صالم الله عليه ومسلم لكن من الاولياء من بيثهدعينه ومنهم من تحفى عليه عينه ومادّته فيفني فهايرد عليه ولايشتغل بطلهاذته بالستغرق عاله لارى غنروقنه ومنهم طآثفة ايضاً مدّوا بالوّرالالميّ @اۆلەنزلىطوپەالىجەتەللىرى منەالىلەلىكى النفس فأذا أشتغل بشياشتها وراياضتها الحات انتهى لح مغرفها وتحققها اشرقت عليه انوار المنزل آلقاني وجوالقلب فاذااشتغر ببنياشته حتيح

ولدينق منه علنه شئ اشرقت عليه انوار المنزك آلنّاكث وهوآ لرّوح فاذا استغل بسياسته وتمت له المعرفة هبّت عليه انوار اليقين سنيناً فشيئاً المتمام نها فاته وهذه طريق العامة والماطريق الخاصة فهمطريق ملوك تضميم المعقول فاقل القبليل من شرّحها يه برد المآء فاتك اذاشر نب المآء المتين فقلت الجدلله قلتها بكزازة واذا شرتبت المآء الميارد وقلت المجدلله استجاب كأعضوفيك الحدته والاصلافي هذا قوله عزوجل حكاية عزموسلى عليته الستلام فسقيلهما المتولى لي ٱلظّل الاسرى المنافية اللّا لَكُلُّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْشَكُرِللهُ على ما ينا له منَّ لنّعية ﴿ البِصِيرَةَ كَالْصِرِ اد في شئ يقع فيها يعطل النظر وان لرمينه الامر الحالعبي فالخطرة مزصفات الشرتشة شنظر البصيرة وتكدرا لفكروالادادة وتذهيط بخبر

راماً والعلبه يذهب بضاحبه عنسهم مزالاسلام فان استمرّ على لشر تفلّت منه الاسلام سهما مهمًا فاذاانتهي لي لوميعة في لعيل وألصالحين وموالات الظالمين حياللحاه والمنزلة عندهم فقد تفلّت منه الاسلام كله ولا يغربنك ماتوسم ببظاهرا فانتهلادوح لهفان روح الاستلامحت ألله ورسوله وحيالاخرة والصاكحين منعباده » قال لى رجل م فقت كناس ولمراد لك كبرعل أقلت بوأحان افترضها آلله على سوله الاعراض عنكم وعن دنياكم قال تعالى فَاعْضُ عَنْ مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذَكُنْ فَا وَكُونِهُ وَ لِكَالْلِينِ وَ الدُّنْيَا \* التَصوّف تدريب لنفس على لعبودية وردها لاحكام آلز وبية «حقيقة زوالالهوي منالقك حبّ لقآء آلله تعنا لهيف كلفسر من غير اختيا رخالة كون المرء عليها ﴿ حقيقة القربان تعيب عزالفة

لعظيم القرب كن يشتم دايحة المستك فلا مزاله نوا وكل مادنا منها تزايدريها فلتادخل لبيت الذى هوفه انقطعت رائحته عنه : وسئل رضي لله عنه عن لحقايق فقال الحقايق في المعافي القائمة يفي العتلوب وما انضح بها وأنكستف من الغيوب وهي منح من الله تعنا لي وكرامات وبها وصلواالياليز والظاغات ودليلها قولألتتي عليه الصلاة والستلام كادثة كيف صبحت قال صبحت مؤمناحقا للديث «خصلة واحدة اذافعلهاا لعبد صارامام آلناس مزاهل عصره وهيالاعراض عزالة نيا واحتمال الاذي مزاهلها « خصّلة واحدة تحيط الإغال ولاينته لهاكبتر من النَّاسُ وهي سخط العبْد على قضهَاء الله تما لي قال تعالىٰ ذٰلِكَ كَانَهُ مُكَرِّهُوا مَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَاحْتِطَ أعَاكُمُ وذهب العبي ولجآء البصر بمعنى فانظر

الرآلله تعالى فهولك ماوى فان تنظر فيه اوتشمع فنه وان تنظق فعنه وان تكن فعنه وان أرتكن فلاشئ غيره ﴿ قُرات لَيْلَةُ مِنْ اللَّهُ الْمُ قَا إَعُوذُ بِنِّ آلمنًا س إلى إن انتهبت لى قوله من سترا لوسوا س لخناً فتسل ليشترا لومنواس ومنواس مدخل مبنك ومن حييك ينسناك الطافه الحسنة ومذكرك افعاله ألستئة وبقلاعندك داساليمين وركثر عندك ذات الشمال فيعدل بك عن حسر الظن مألله ورستوله الىستوء الظن بالله ورستوله فاحذ هذاالباب فقداخذ منه خلقك تبرمز الزهاد والعتاد واها الحدّوالاجتيّاد ﴿ رات انتحى بالمحل الاعلى فقلت المحائ الاحزال حياليك واى الاقوال صدق لديك واى الإغمال ا د ك على محتتك فقيل لى لرضى بالمشاهدة ولااله الآلله وبغض َالدّنيا والياسمن اهلها « الصّوفيّيري

وجوده كالميآء فالموآء غيرموجود ولامعدوم حشما هوغلته في علم الله ﴿ عقوبة ارتكاب المحرّمات بالعذاب وعقوبة اهلاً لطّاعات بالخياب لمايقع لهرفيها من سوء الادب وعقوبة المراكنات ترك المزيد وعقوبة القلقوالاستعا هلاك السّر ﴿ علامة خروج الدُّنيا من لقلب بذلهاعندا لوجود ووتيدان آلراحة منهاعند الفقد ﴿ علم الله ما يقا ل في اوليا يه والصديقين فبدا بنفسه فقضى على قوم اعض عنهم فنسبواليه آلزّوجة والولدفاذامتي إفي صديق المرزنديق وميل في ولتي المرغاف لعن الله غوى فان ضاف الولى والصديق بذلك ذرعًا ميله الذي قيل فيك هو وضفك لولافضل عليك وقلقيل في ما لا يستحقّ جلالي \* العلوم التي وقع المثناء على هلها وان جلَّت فمخطلة فيعلوم ذوي التَّجْمَيُّو

وهرآلذين غرقوا في تيارج ألذّات وغموض الصّفات فكانواهناك بلاه وهراكخاصة العلاالذين شاركواا لانبياء والرساعليهم الصتلاة والسلام فاحوالم فلهتم فيها نصبي علقدرا رثهم مزمورتهم ورثة الأنباع صلى ألله عليه وسلم العلمآء ورثة الأنبآء عليهم الصلاة والستلام اى بقومون مقامهم على منبيل لعلم والمحكة لاسبيل التحقيق بالمقام واكماك فان مقامات الانبأء علهم الصلاة والسلام ومعات ان يليم حقايقها غيرهم ﴿ العلوم على القلوبَ الدَّارِهِمُ وألد نانير في الايدى ان شآء ألله تعالى نفعك بها وان شآء ضروك ممها بيكل سنم تستدعي به نعمة اوتستكفى به نقة فهوجاب عزاً لذات وعزالتوجه بالصفات وهذا لاهل لمراتب والمقامات وأماعوم المؤمنيين فهم على لك معزولون والمحدودهر رجعون ومناجرهرمز*ا*لله لابنخسوت »

كلّ علم تستبق ليك فيه للخراط، وتمييا إليه ألنفش وتلذبه الظبيعة فارمبه وانكان حقًا وخذْبعـلم آلله الذى انـزله على رشوله واقندبهُ و بالخلفاآء والصّفاية والتّابعين من بعنه وبائمة الهدى لمير ببن عزالهوي ومتابعته تسئم من المتكوك والظنون والاؤهام وآلذعا ويالكاذبة المضلةعز المدى وحقائقة ولماذا عليك ان تكون عبدآقه ولاعلم ولاعسل وحشبك فالعلم العتلم بالوخدانية ومن العنمل محبة ألله ومحبتة رسنوله صنكي ألله علت وسيلم وعمتة آلصيابة واعنقاد للي للخاعة » قال رجل متح النياعة فارشول آلله قال مااعد ذت لهُا قال لامَّنيُّ الآاتي احتَّالله ورسنوله م فقًا لَا لَمْءَ مَعَ مَن احبَ ﴿ كُلُّوارِثُ فِي لَمُزَلَّةُ الْمُورُقِّةُ



لا يكون الأنعتدر موزنه ففتد قال تعالى ولعتد فضلنا بعض التبيين على بعض كما فضل بعضهم على بعض كذلك فصنل ورثنهم على بعض ذالانبيآء عليهم آلمته الاه وألست الام اعين للحق وكأعين يشهد منها على قدرها وكل ولت له مادة مخصوصة ﴿ كَاعِلَ لا يَمْر لك العيم والنور فلانعدله اجراً وكلّ ستيئة يعقبها للخو ف والحرب المالله تعنا لي فلا تعبد لهنا وزراً ﴿ سمعت ها تفنا يقتولكم تدندن مع من يدندن وانا المتسميع القريب وتعريفي يغنيك عن علم الاوّلين والاخوين ماعدًا عشلم آلر مسول صلى أتله عليه وسلم وعلم البتيين عليهم الصلاة والسلام بيكف يعرف

بالمعنادف من برعرفت المعنا دف المكف بعرف بشي من سبق وجود ، وجود كأشِيَّ 🔅 للقطب خس عشرة كرا مة فمن ادّ عا هــــا او مشــــئنا منها فليبرز وهــوان يمدّ. عددا لرحمة والعصمة والخلافة والنبابة ومددحملة العسرش العظيم وكيكشف لهعن حقيقة ألذات واعاطة ألصفات و يكرم بكرامة الحكم والفصل بين الوجودين وانفصال الاول عرب الاوّل وما انتصل عنه الى منها . وماثبت فيه وحكم مامبل وحكم ما بعد وحكم من لا متل له و لا بعد وعلم البدء وهوالعم المحيط بكلعلم وبكل معلوم بدا من المتر الاول الى منتها ه شمّ يعود اليه ﴿كُلُّووَتُ سَهُمُ

٠ځ

من العبوديّة فاياك إن تؤخُّوطاعة وقت لوقت فتعاقب بفوتها اوبفوت غيرها او مثلها ولهذا قالواالوقت سهفان لرتقطعه قطعك النيصل لعبد الى آلله و ماق معــه شهـوة من شهوا تدولامشئة من مشيئاته ﴿ ما ثُمّ كرا مة اعظم من كرامة الايمان ومتابعة آلستنة فين اعطيها وجعل ستتاق اليغدهما فهو عندمفتركذاب او ذوخطألي العلم بألصوابكمن اكرم بشهود الملك فاشتاق المستناشة أكةواب ﴿ المحبِّة قطب والحنارات كلُّها دآئرة علته المراكزاً لنفسر إربعة مركز للشهوة يفالخالف ات ومركز للشهوة فألظاعات ومركز فالميل الي لزاخات

ومهكز فالعيزي منابغض الخلو المآللة تعنالي من تملّق النه بالظاعات بالاسماد يطلب بذلك المتربع العياد 🦈 مناحت ان لا يعصى كله تعــٰ المٰـٰ في ملكته فقد احتان لا نظهر مففرته ورحمته وان لامكوت لنبته صكلي لله علينه وسلم شفاعة » من احصن الحصون من وقوع البلآء على لمعناصي لاست غفار قال لله تعالى و ماكان آلله ليعد بهم وانت فيهم وماكان ألله معذبهم وهريستغفرون شاذاب المحالس للاكابرا لتحالي عزالاصداد والميثل والمحتة والتخصيص لمم وترك التجسس على عقياً يدهم ﴿ من غليت عليه شهود الارادة تفسيحت

£.5

عنزايمه لمنرعة المراد وكثرته واختلاف انواعه وائ وقفة تسعه حتى بحل او یعقد او بعیزمرا و پنوی شیئا مزاموره مع تعـــرّ عارادته واضحلا لـــصفاته آین انت من نور من نظر و اشع نظره بنوررتبرولربيثغله المنظوراليه عتن نظربه فقال علته المتبلاة والسلام ما من شي كان ويكون الاوقدرايته للحديث يرض من اضرّ شي على المريد آلمًا و العمل الصنائح ليحمد عليه فلايزداد بكثرته الاطنركا ومفتاً ﴿ منافيل على لخناق قبل خود نا د بشريته سقط منعين رعاية ألله فاحذرهذا الداة العضا آلذي هلك بهكثير فقنعوا بتقبيل العياقة ايديهم بيم منامده الله بنور العقل

الأصلى شهد موجود الاحدله ولاغابة بالاضافة الياحد العند واضحلت الكائنات فيه فتارة يشهدها فيه كما يشهد الينابيب في الموآء بواسطة انور الشمس وتارة لايشهدها لانحراف ورآلشمس عن الكوة فالشمس إلتي يبصربها هوالعقل لضروري بعدالماذة بنوراليت بن واذا اضمكل هذاالنور ذهب الكاينات كالهاويقرها الموجود فتارة يفني وتارة يبقرا حتى اذاريد به الڪمال نودي فيه ندآء خفيًا لاصوت له فيمد بالفهة عنه الااز ٱلّذي يشهده غير آلله تعناني ليس مزالله افىشى فهناك ينت من سكراتهفيقول مارب اثبتني والآاناها لك فيعلم يقيناان

هذاالير لاينجه منه ألآألله عزّ وحاف نذ يقال له ان هذا الموجود هو العنظ الذي قال فيه رسنولاً لله صنالي لله عليه وسالم اق ل ماخلق آلله العنقل فاعطى هذاالميه ألذل والانفتاد لنور هاذاا لموجوداذلايقد على حدّه وغايته فاذاامد الله هذاالعبّه بنوراستمآثه قطع ذلك كلنح البصر اوكما سأء الله تعناني نزفع درجات من نشأء تم امده ألله نعيالي بنور الروح آلز ياني فعرف هذاالموجود فرق الي مندان الزوح الزياني فذهب بجيع ماتحل برهذاالعبد وما تحنكي عنه بالضرورة و بقىڪلا موجو د تم احيا ، الله تعالى بنورصفاته فادرجه بهن الميوة فهعرفة هذاالموجود الزياني فلتا استنشق

من مادى صفاته كاديقول هوالله فاذاكحقته العناية الازلية نادته الاان هذاالموجود هوالذي لايحوز لاحدان يصفه بصفة ولاان يعترعنه بشئ من صفاته لغيراهله لكن بنور غيره ایعسر فه فا ذاا مدّ ه الله بنورستر الرّوح وجد نفسته بالسكاعلي اب ميندان الشروفع همته ليعترف هذاالمونجود الذي هو ألستر فعبى عزاد ياكه متلاشت جَمِيع ا وْصافه كَانَّه لَيْسُ بِشِّيَّ فَاذَا امدُهُ ألله تعنالي بنور ذاتم احياه حياة باقية لاغابة لهنا فينظرجهميع المعتلولمات بنورهـُـذه الحمـُـياة و وجد نور للحقّ شا يعـُــا في كُل شي لايشهد غيره فنودي من ويب لاتفتر بالله فان المحوب من ججبعن الله

......

مالله اد عالان يجب غيره وهناك يحيي حناة استودعها ألله تعنالي فيه ت قال ٰمارتِ اعوذ بك منك حتى لااري غيرك وهذاهوا لستسال ليحضرة العلق الاعلى و هوطنريق الحبنين الذين هم امذال الانتياء عليهتم الصلاة والسلام وماسطيه ألله تعالى لاحد من بعدهذا المنزل لايعتدراحدان يصف منه ذرة واكهد لله على في ما ته والماطريق المحبوبين الخآصة بهتم فائمرترق منه النه براذ عال ان يتوضل إليه بغيره فاول قدم لهم ملاقدم اذاالقى عليهنه من نور ذاته فعيبهنم بينعاده وحت المهما كنلوات وصغرت لديهم الاعال المتاكمات وعظم عندهردت الارضين والسموات

ا**ذال**قى ئىخە

فينهما هرك نلك إذ السيهم ثوب العيدم فنظروا فاذاهم لاهرشم أردف علهم ظلمة غيبهم عن نظرهم فصار نظرهرعدما لاعلة له فاظمست جميع العلل وذاك كأبحادث فبلاخادث ولاوحود مل لسر الاالعدم الذي لاعلة له فلامع فرتنعلق به اضمحلت للعباولمات وزالت المرسومات زوالالاعلة ف وبقى من الشير اليه لاوضف له ولاصفة ولاذات واضملت آلنُّعوت والاستنهاء والصَّفَّات كذلك فلااسم له ولاصفة ولاذات فهنالك ظهرمن لربيز لظهورا لاعلةفه بل ظهر بسرّه لذا تهدفي ذاته ظهورًا لااولتة له بل نظر من ذاته لذا تدف ذاته وهناك يحير العيبد بظهوره حياة لاعلة لها

ومي

وصاراة لان ظهرره لاظهور مله فوحدت الاستاء باوصافه وظهرت بنوره في نوره مسيخانه وتعالى ثم يغطس بعد ذلك فيجر بعد بحراليان يصل لي بحراكست وفاذا دخل بحراً لسترغرة غرة الاخروج له منه الدالاباد فان سشاء ألله تعنا لي بعثه ما يتاعز التبي صَلِيًّا لله عليه وسنلم يحيي عيادة وانشآء ستره بفعلافي ملكه ماستآء فهن عنبرة منطبريق الخصوص والعموم فتنبه انتهى قالالاما مألشت انت طبقاته رضى كلع تعنالي عنه عند مااور دهن المقنالة ما محل لحاحة منه وهذا الحكام لراجده لغيره من الاولكة الى وقت هنا فستنهان المنعم على مزيشة عايشة، وألله اعلم انتحب ميلالي مااستفدت بنطاعتي

ومن معصيتي فقلت استفدت من طاعتك العملم والتورومن معصينك الغنم والحزن وللغوف والزجآء 🔅 من تحقّق الوجود فني عنڪل موجود و من کان با لوجود ثنت له كلموجود ﴿ مَنْ عَا الْحَالَةُ تَعْنَا لَيْ ابغنير مادغابه رسول لله صكالله عليه وسكر فهوبدعى ه مناعترضعلى حوالالزعال فلابدّان يموت قبّل اجله ثلاث موتات اوّل موتة بالذّلّ وموت بالفقروموت بالخاجة الى لت استم لايجد من يرحمه ه منشفع طلبًا للجاه والمنزلة اولعرض ألدتناعذبه ألله علوذلك ويتوب ألله م علىٰ من سيئاء ﴿ من طلب الجد من النَّاس ابترك الاخذ منهتم فاتما يعبد نفسه وهواه وليسمن الله فيشئ به مزالنفا قالنظاهرالشؤ

وآلله يعلم من سربيرتك غيره ومن السُّرك الحفق اتمخاذ الشفضاء دونه تعالى ولنخلص من ذلك الإ بجعل الوسنا يط طربقًا الى الله من غيرو قوف معها ﴿ منعلامًا تَالنَّفَا ق ثُمَّـا لِذَكر على للسَّانِ فت اليَّالله يخفُّ آلذَّكُ رَعْلُ لَسَانَلِنَ ﴿ مَنْ فَارْقَ الْمُعَاصِي فيظاهره ونبذحتاً لدّنها من ما طنه ولزم حفظ جوارحه ومراعات ستره اتته الزّوايد من دتبه ووكل به خارسا بحرسه مزعنده واخذاً لله بيده خفضاً ور فعاً فيجميع اموره وألزوا يدهى زوا يدالمسلم واليقين والمعرفة ي متبل لي من ڪففت جوارحه عن معصبتي زتنته بحفظ المانتي وفتحت قلبه بمشاهدتي واطلقت لسان سره لمناخات ورفعت الحجاب بدينه وببين صفات

والشهدته معناني ارواح كليان وزحــزحته عزاً لـــّـــار وا دخلــته جـتـــق وفازبقولي وصحبته ملآئكتي فسن زجزح عزاكتار وادخل الجنة فقد فاذج لايتزخزح العبدعن لتادالاانكف جوارحه عن معصية ألله وتزين بحفظ امانة آلله وفتح قلبه لمشاهدة آلله ولسانه وسرّه لمناجات آلله ورفع الحجاب بنينه وبنين صفا تألله واشهده آلله تعنالمارواح كلماته 🔅 رايت كاتى واقف بنن بدى لله وهو يقول لاتا من مكرى في شئ وان المنتك فان على لا يحيط بمعيط ﴿ وردالحققان اشقاط الهوى وعية المولم ابت المحتة ان تستعل محبًا لف يرمحبوبه ﴿



لككبيرة عندنا اكبرمن اثنين حت ألدننا بالايشار والمقتام على لجهل بالرضى لان حت آلد نيا راس كاخطيئة والمتنام على لجهنل صلك لمعصية المتقوى لحت الدّنيا المتما المتقوى لمن اعرض عنها ﴿ من ادُّ عِلْ فَتَمْ عَيْنَ قَلْبُهُ وهو يتصنع بطاعة آلله او يطمع فيما في ايدى خلو آلله تعالى فهوكاذب « لاسترك منازعة ألتاسم ف ألدّنا الا المؤمن بالفتنكة ﴿ مَا لَا وَلَيْآ مَنَ سكرمن شهودالكاس ولربذق بغد شنئاً فماطنك بعند ذو ت ألت راب وبعند الزي واعلمات ألزى قلمن يفهك الماد بمفاتهمزج الاوصاف بالاوصاف والاخلاق بالاخلاق

والانوار مالانوار والاسمآء مالاسمآء والنعوت بالنعوت والافعال مالافعال واتماآلشراب فهوسقياالقله والاوصال والعروق مزهداالشراب حتى يسكر والما الكاس فهومغرة للي التي بغرف بها من ذيك الشّراب الطهور المخلص لصبا في لمن سآء من عياده المخصوميز فنارة يشهد الشراب وتلك اككاس صورة وتارة يشهدهما معنوية وتارة يشهدهما علمتة فالصورة حظالابلان والانفس والمعنوتة حظالقلوب والعقوك والعلمتة حظالارواح والاسرار فيالدمن شرا مااعذبه فطوى لمزمثرب منه ودام ﴿ وَكَانَ فِيولُهُ عقب كلامه اللهتركن ادؤما وعلينا عطوما وخذبابديناا ذاعثرنا وكن لناحثكنا



## فغاورادي قدسيره

قال رّضيَّ لله عنْه كنت كَثِيرًا داومرعا قِراءة اية الكيبيوهي الله لا إله الأهواكة القَرْوُلَا أَخُذُهُ مِينَةٌ وَلانُونُولُهُ مَا فِي لَسَّمُواتِ وَمَا فِي لاَرْضِ مَنْ ذَا ٱلَّذِي كَيْشَفَعُ عِنْدُهُ الْآلِبِ إِذْ يَهُ يَعِيمُ مُا بَانِيَ آيد بهيمروكما خَلْفَهُ مُ وَلا يَحْيُطُونَ بَشِي مِنْ عِلْمِهِ الأنماساء وسع كرسته الشموات والاض وَلاَنَوْدُهُ وَحِفظُهُمْ الْوَهُوَ الْعَالَى الْعَظِيمُ اْمَنَّ لِرَسَوُلُ عِمَا أُنْزِلَ لِينْ وَمِنْ يَبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اْمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَا يَكِيْهِ وَكُنِّيهِ وَرُسُلِهِ لاَنْفَرَّقُ بَنْنَ آحَدِمِنْ دُسُلِهِ وَقَالُواسَمِعْنَا وَاطَعْنَا عُفْرًا مَكَا رَبِّنَاوَ إِكِيْكَ الْمُجَيِّدُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفَسْنًا الْأَ وسعها لحالما كستت وعكها ما الكستت ركبا لاتُواْ بِعْذُ مَا إِنْ سَبْسَنَا أَوْاَخْطُا فَارْبَيْنَا وَلَا يَعْلَ عَلَيْنَا اصْرَاكُمَا تَمَلَّتُهُ عَلَىٰ لَّذَينَ مِنْ فَبَلِّنَا

رتئاوَ لا تُحَلِّنا ما لاطاً فَذَلْنَا مِهُواعْفُ عَنَّا وادخنا أنت مولانافا نضرنا عكى لقور الكافر الَّمِ ٱللهُ لَا لَهُ الْأَهُ وَلَا هُوَالِحٌ لِلْقَدُّومِ مَرَّلَكُمُ كَابَ بِأَلِحَةٍ مُصَدِّفًا لِمَا مَنْ مَدَ مُرْوَا نُزَلَ الَّوْ وْلَمَّ أَمْنَ قَبْلُهُ كُنَّكُ لِلنَّا مِنْ وَأَنْزَلُ ٱلْفَرْقِا لَذِينَكُ غَرُوا مَا مَاتِ للْهِ لَمُهُ عَلَما فِي شَكِيْكُ نُهُ عَزِيْرِذُواْ نُبِقَتَامِ إِنَّا لَّلَّهُ لَا يَغُوْ عَلَيْ لأرض وَ لا فِي السِّمْآءِ هُوَّا لَذِي يُصِيوِّرُكُ فَا لَازْحَامِ كَيْفَ مَشَآءُ لِإِلٰهَ إِلَّا هُوَالْهُ زُرُلُكُكُ فُلْ لِلَّهُ مَّ مَا لِكَالْمُ لَكِ نُوْ تِي لَمُلْكَ مَنْ يَسِنَّا فِي وَا لنَّادُو تُولِيُهُ كُنَّهَا رَفِي اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عربية

ينجة للؤني وعَلَبَة ٱلشَّوْق وَشَاكَ الْعِلْ وَدَوْامَ لَذُكُ وَنَسْتَنْكُ سِرَّا لِكُسْرًا بِ ٱلْمَانِعَ مِزَالَا مِبْرَادِ حَتَىٰ لِأَيْكُو لَ لَنَا مَعَ الذَّنْبُ قَالَ واجتبنا واهدنا الى لعل مدد الكلمات التي بسطتها لناعل بسان رسوك وابتليت بهن ابراهيم خليلك فاتمهن قال فيجاعلك للناس لمامكا قال ومزذريتي قال لاينال عهدى ألظالمىن ولجعلنامزالمحسنين مزذريتهومز ذرية أدمونوح واسكك يستبيل عمة المتعتاين اللهة اقطلت نفسي ظلاً كثاراً ولا بغفر أكذ مؤبالاانت سبحانك اتنكنت مزاكظ المبن ومنها ياآلله ياعلى ماحليم باعليم ماسميع بأبصير بإمريد بإقدير باحي باقيور بارجمن بارحيم بامزهو هو ما هو ما اول باخر ما ظاهر ما ياطن تبادك اسم رتك ذى لجلال والآكرام ومنها بسنم آلله رب جنبرائيل بشم الله رب ميكائيل بسم الله زب

اسرافيل بشم الله ربعزرائبل سم الله ربعد صلمالله عليه وسلم بسمالله ربابراهيم بسمالله ربعوسى بسم الله ربعيسى بسم الله رب كل شي وهوعكي كأشئ وكتل لهمقالما الشمإت والارض مسطألرة قلنساء ويقدراند بكرمني عليم ومنها لااله الآألله الاقلالاخ ألظاه إلماطن مجدرسول ألمة المستيداككا مل الفاتح الخاتم ومن تعوذا تدرضي الله عنه باالله باوليّانصير العني ياحميد اعوذبك مندنا الأيكون فها نصيب لوجهك ومنعم إتمرة يكون فه حظ لفار واعوذ بك مزجركم تعرى والاقتلاء بسنة رسولك ومن بصنيرة لاتؤدى ليحقيقة معرفنك واعطف ابقلبى فيحضرتك واغنني عزيمايتي برعايتك انَّكَ عَلَى الشَّعْ قَدَرُ وَمَنَّا نَعُوذُ بِعَزَّةُ ٱللَّهُ وقدرته وبجلماته ألمتامات منشرهماكان

وماهوكائن فهذااليؤمروفها بعدمالي ومالقمة وفالمدتنا وفيالآخرة وفيالازل وفيالابد وابد الامدالذي لاغاية له ومن شرمايكون لوكان كفكان كيون ونعوذ بجالك وجلالك وعظمتك وكبرمائك وبهائك وسنائك وسلطا وقدرتك وارادتك ونفوذ مشيئتك وبجسيع اسمائك وصفاتك ونعوتك واخلاقك وانوابك وبذاتك القائمة بجلالك مزشرما اجده وإحاذره ومن شركم معلوم هولك انت رتى وعلى صبح فنع آلرت رتى ونعم المستحسبي فاعطني نسعة رحمتك على شعة علك وهيالتي لاتدع للمنيشر مطلكا ولاللشرمهركا امنت بالله وملائكة وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالعتدر كله وماتكلمات لمتفرقات عزالكلة القائمة بذانك غفرانك دتبنا واليك المصير وصلى آنف

على سيدنا مجدوعلى لدوصف وسيركلا ذكره ألذاكرون وغفل عزجكر الغافلون قال رضايته عنه ما يصلوا في قال هذا التعود المذكور في وا اللنلوفيا قلالنهاروفيا شآتهسا فاته فافع ومالله النَّوْفَق وَعَاكَا نَعِلْمُلُمِدُ ثِيهُ وَاشِّاعِهُ فَرَوْ لَاتُ لدفع الوشواس والخواطرا لرديئه قال زضي لله عنه من حسّ ذلك فليضم مده اليمني على مسموقة سبتما نالملك القدوس لمفلاقا لفقال سنعا ثر يقولاز يشأيذ هبكم ويأت بخلقجديد وبماذتك عَلَىٰ الله بِعَـزِينِ وَقَالَ رَضَىٰ الله عَنْهُ اذَا ارْدُتِ ألصدق في القول فاكثر مزقراء انّا انزلنا ه ليلة القدر وانارة تا لاخلاص يعجيع لتوالك فاكترمز قراة قاهواً للداحد وا زاردت تيسبراً لززق فاكترمن قواءة قلاعوذ بربّا لفلق وقال رضى للمعن أذا توجيت نشئ مزعل الدني

3

والاخرة فقل ما يقوى ما عزيز العليم الا قدير الاستميع البصير وة ل رضي الله عنه اذا ورد علك مزيدمن آلدنيا والاخرة فقل صنبنا الله شيؤتينا أمه من فضله ورسوله أناالي لله راغبون وة ل رضيًا لله عنه ما يضلح لرقي العنين وان كخاداً لَدِّينَ كَفُرُوالْيَرْلْقُونِكَ بَابِصِارَهُمْ لِمَا سَمَعُوا ألنَّكَرْوبِقُولُونِ الْمَلْجِنُونِ وْمَاهُولَانْكُورُ للعالمين وقال رضوالله عنيه اذاا ستحسنت شيئاً مزاحوالك الظّاهرة والماطنة وخفت زواله فعتل ماسآء المدلاقوة الابالله وقال رضي لله عنه مزارا دان سيلم مزاهول آلدتنا والاخرة فليقرأا ذااللتيمش كؤرت وقال رضى الله عنه اذاخو فك احدمن الحرة والانش فقتل حسبنا ألله ونعم الوكيل وقال رضح الله عنه اذاتداين أحدكم فليتوجا

بقلمه الى لله تعالى وستداين على لله تعالى فان كل ماتداينه المندعلى للدتعالى فعلى للداداؤه وة ل صي الله عنه من إقرأ باسم رتبك كفي هم أكفّاه م ومن قرأا مّا انزلناه فيليلة القدركين هم الباطن وتال زضوا للدعنه زايت رسولاً فدمل ألله عليه ونسكم تسنكم قاللحقل لفلان إبن فلان يقولفن الكلمات فئ قالما تضب عليه الرحمة كالمطر اكيد للمآلذى منه بدئ كيدواليه يعود وكلشئ كذلك لااله الآالله اللهي أأله ألمه أغفر لي شركي وظلى وتقصيري واغفر للؤمنين والمؤمنات قال دصح الله عنه مناداد ان لايضره ذنب فليقل اعوذيك مزعذابك يومرتبعث عبادلة واعوذبك منعاجل لعذاب ومن سوء المساب فاتك لسريع العقاب واتلع لغفوررجيم ربتاني ظلمت نفسي ظلما كثيراً فاغفرلي وتبعلى لاالدائة انت سنبطانك

أئن كمنت هز الظالمين وكالرضي الله عنه اذااردت ان لأنصَيْداً لَكَ عَلب ولا المحقل هرولاكرب ولا يقى عليك ذنب فاكثرمن قول منطان ألله وبجك سنطان ألله العظيم لااله الآالله اللهم شتعلها فقلبي واغفرلي ذنبي واغفرالؤمناين والمؤمنات وقل كردته وسلام على عاده ألذيز اصطغ وقال رضوا لمقعنه اذااددت ال تغلب ألشركله وتلجة إلمنهركله فقل اللهة اتن اسئلك مزالخمركله واعوذ بك من لشتركله فاتك انت الله الذي لااله الاانت الفني الففورالرحيم استنك بالحادى عندصكي لله عليه وسلمال صراطمستقيم صالطألته الذيله مافي السموت وما في لارصل لاالي لله تصبيرا لامورواسئلا مففرة تشرح بهاصدرى وتفنع بهاوزرى وترفع بها ذكرى وتستربها امرى وتنزه بها فكرى

وتقدّسها سرى وتكشف بهاضرى وترفعها قدري تلئ على كالشئ قدير وقال تصالله عنه ا ذاصاق الخال فعتل ما واسع ما عليم مإذاالفضل العظيم انتمسنن بضرفلا كاشك الاانت وانترد فيخبر فلارا د لفضلك تصيب من تشاء من عبادك واستالعفوراً لرّحيم ومال رضي للدعنه عند الاضطرار تقرأ ييتر تْرْتَقُول بْنِيسْكِرْتُلُواْلِكُوْ بسِم اللهِ ٱلذَى لا إِلْهُ الْأُهُواْ لَحَيًّا لْقَيْوُمُ بَسْلِمُ ٱلذَيَ لِالْهُ الْأُهُوَدُ وَٱلْجُلَالِ وَٱلْأَكْرَامِ سِيمَالِيُّ لَذِي لِأَنْفِضُهُ عَمَا شِيرٍ شَيْخَةِ الْاَرْضِ وَلَا فِي لَسَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلَيْمِ ٱللَّهُمَّاتِي آعُودُ مِكَ مِنْشَتِرْ فَلَانِ وَتَعَيِّنَ الْمُقْصُودُ فَا تَلُكُ تَكُونِ وةل رضي الله عنه قلت على مصيبة نزلت بها يًّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهُ رَاجِعُونَ ٱللَّهُمَّ آجَرُنِ فِي مُصِيبَةٍ



واعقبني خبرامنها فالواليان اقول واغفر ليسية ولماكان من تواجعها وماأتضل بهاوما هو تمحشة فهاوكل شئ كان قبلها ومآبكون بغيد هافقلته فهانت على فلوان آلد سككلها كانت لي واصبت فيها لمانت على وككان ما وجد تمن تردآ لرتها والشليمات الى من ذلك كله ومزاخوا شرضى للمعنه والمفروة والمفرقة والمترضى إُلَّهُ وَالْحُمْرُ الرَّحْمِيُّ اعَلَى اعظيم مَا جَلِيمُ الْعَلَيْمُ النَّ وَفِي وَعِلْكَ سبجانع ألزب دب ويغم للسن حسبي فررم تَشَاءُ وَأَنْتَ الْعَرَبُرُ الرَّجَيُهُ فَيَسَنَالُكَ ٱلْعِصْمَةَ في كُنِّكَ كَايْتُ وَٱلْسَتَكُمَايَتُ وَالْكُلِّكَايْتُ وَالْإِرَا وَايَتْ وَلْلْكُوانِتُ مِنَ لِظُنُونِ وَٱلسَّكُولِ وَالأوْ هامِ السناتِرةِ لْلِقُلُوبِ عَنْمُطَا لَعَكَةِ الْغُيُوبِ فَقَدِ ابْتُلِي ٱلمُؤْمِنُونَ وَذُلْ لُو إِذِلْ الأَمْسَدِ مِداً وَإِذْ يَفْهُولُ

W.E.

مَعَ إِنَّا لِكِيالَ وَالْكِدَهُ لِدُاوُدُ وَسَعَ إِنَّ أَ وَٱلسَّنْيَاطِينَ وَأَلِمَ ۖ إِلسَّكَيْمَانَ وَسَغِ لِنَاكُلُ كَعُرُهُولَكَ فِالاَضْ وَالسَّمْآءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكِ وَالْمُلَكِ وَالْمُلَكِ وَهِمْ اللَّهُ وَجُمُ إِلانِوَةِ وَسِيغَ لِناكُمَ أَشَى لامَنْ سِن مَلكُونُ كُلَّ شِي كَ مَعِصَ ثَلاثًا ۖ أَنْضُرُهَا فَإِنَّكَ حَدِّي الناصرين وأفتح أسكا فأنك خيرا الفاحس وَاغْفِرُكُنَا فَإِنَّكَ خَبْرُ الْفَافِينَ وَارْحَمْنَا فَالَّهَاكَ خَيْرُٱلْ احِبِينِ وَادْزُقْنَا فَاتَلَكَ خَيْرًا لَوْادِقِينَ وَاهْدِهَا وَنَجْنَا مِنَ الْعَوْمِ الظَّالِلِينَ وَهَبَ كَنَارِهِمَ طَيِّيَةً كَمْ هِيَ فِي عِلْكَ وَانْشُرْ هَا عَلَيْنَا مِنْ خَوْارُ رَحْمَيْكَ وَاخْمِلْنَا بِهَا حَمْلُ الْكُمْ إِمَةٍ مَعَ ٱلسَّلَامَة وَالْعَا مِنِيةِ فِي لَدِينَ وَٱلْدُنْيَا وَالْإِخْرَةِ النَّكَ عَلَيْكُلُّ شَيًّا

لْلَهُمَّةَ كِيتِرْكُنَا أُمُورَكَا مَعَ ٱلْرَاحِة لِقُلُوبِنَا قَائِدَانِنَا وَالْسَكَرَمَرِوَالْعَافِيةِ فِهُ نَيَا مَا وَدِينِنَا وَكُنْ لَنَا بناحِيًّا فِسَفَرِهَا وَخَلِيفَةً فِي هَلِنَا وَالْمِسْعَلِيُهُ أعذآ نِنَا وَامْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهُمُ فَلانسَتَطِيْهُ لفنئ ولاالجئ اكثنا وكؤنشآه ككسئنا غليظة فَا مُسَيَعَوْا ٱلصِّرَاطَ فَانْ يُبِصِرُونَ وَكُو سَنَاءُ تمخنا أهرعلى متكانتهنج فمآ استطاعوا فمضتكأ وَلَا يَرْجِعُونَ لِسَ وَٱلْقُوٰإِن ٱلْكَبِيمِ إِنَّكَ لِمَنَّ وسلين على اط مُسْتَقِيم تَذْنِيلُ لَكُرْبِهِ يَحِيم لِنُنْذِرَقَوَمًا مَا أَنْذِرَا لِمَا وَهُمْ فَهُمْ غَا فِلُوْنَ لَقَدْحَقَّ الْفَوْلُ عَلِيَّ آكْتُرِهْرَ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ يَّاجَعَلْنَا فِي عَنَا قِهِ مَاغُلاً لَا فَهَى إِلَىٰ لاَدْ غَانِ فَهُ مُفْتِحُونَ وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ الدِيهِمْ سُدُّ وَمِنْ خَلْفِهِ المُتَكَّا فَاعْشَنْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْضِرُونَ شَاهَدَ لوُجُوهُ ثَلَاثًا وَعَنَتَ الوَجُوهُ لِلْجَيَّا لَقَنُّوْمِ وَمَلْحَ

مَنْ هُمَا أَظُلًّا طُسَ مُعَسَقٌ مُرَّجُ الْحُرَيْ بَيْنَهُمْا بَوْزَخُ لاَيَغِيَانِ حَمْحَمْ حَمْحَمْ حَمْ حَمْ حَمْ الأمروكاء النصر فعكنا لاينصرون مَنْزِيْكَا لَكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزَرْ الْعَلِيمِ غَاوِ الْدُنْدِ وَهَا بِلَّ لِنَّوْبِ مِنْهُ مِيا لَعِقَابِ ذِي الْطَوْلِ لِأَلِهُ إِلَّا هُوَالَيُوالْمَهِيرُ بِنِيمَ اللَّهِ الْبُنَاتَبَارَكَ حِطَانُنَا يس سَفْفُنَا كَهُ يَعْصَرَ كِفَا بَدِّنَا حَعْسَةٍ إِمَا يَتُنَّا فَسَيَكُهُ فَيُ لَدُّ وَهُوَا لَسَمِيعُ الْعَلِيم لَا أَلَا ٱلْعَرْشُ مُسَدُولُ عَلَيْنًا وَعَيْنُ ٱللَّهِ الْطِرَةُ إِلَيْنَ بحولاً للهِ لا بُعِنْدُرُ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِمَنْ مُجْتِظًا مَلْهُوَقُرُ إِنْ بَحِيدٌ فِلَوْجٍ مَعْفُوظٍ فَاللَّهُ عافظًا وَهُوَارُهُمُ ٱلرَّاحِ مِن لِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَانِكَابَ وَهُوَيَتُوَكَلُالْصَالِجِينَ لَلْأَمَّا حَنِيمًا لاالدلاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَتُ لَعَرْشُ لِعَوْ

لافِياً لَسَمْ إِوَ وَهُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَلَاثًا لَ وَلَا قُوَّةَ لِهَا بِاللَّهِ ٱلْعَسِلِيِّ ٱلْعَظِيمِ لَمُلَّا لَىٰ لَلهُ عَلَىٰ سَيِّدِ نَا مُعَلِّدٍ وَأَلِهِ وَصَعْبِهِ وَسَ وَالْحَسَمُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ يتركذ فالفيغ خفظلهما لنا فعلي كالمتاولة وَإِذَا كَمَاءَ كَ ٱلَّذِينَ تُوْمِينُونَ مِا مِا يِنَا فَقُلْسِلا الَّةِ ثُمَّ مَا بَ مِنْ بَعْنِ وَأَصَالَ َ فَأَكَّهُ عَلَى فُو • بَدِيْعُ ٱلسَّمْوْاتِ وَالاَرْضِ آنَى كُونُ لَهُ لِهُ وَكُوْتُكُونِكُ صَاحِيةٌ وَخُلِقُ كُلَّ شَيْ وَهُ نُدْدِكُهُ ٱلْأَبْصَادُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَادَ وَهُوَ لَطِيفُ لِلنِّيرُ • آلُوكُهُ يَعَمَّنَّ مُعَسَّقَّ رَبَّاحًا

الحة وَرَبِّنَا ٱلرُّحْنُ الْمُسْتَعَالُ عَلَيْهَا تَصِيفُونَ هُ مْأَانْ لِلنَّاعَلَىٰكَ ٱلقُرْانَ لِتَسْفَقَ ۖ الْإِنْكَوْرَةَ لِنَجَفِ مَلَّامِمَةُ ﴿ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمُوابِ الْعُسَانِ ۗ ٱلرَّهُمْ عَلَىٰ لِعَرْشِلَ سَتَوَى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فَالاَرْضِ وَمَا بَنِيَهُمَا وَمَا تَحْتَ إِللَّهُ ى • وَانِ تَجَهْرَ مِأَ لَقَوْ لِي فَإِنَّهُ نَعِكُمُ السِّتَرَوَاخَنَى • اللهُ لا إلٰهَ الإُنْهُوَلَهُ ٱلْأَسْنَمَا ۗ كُنُهُ بَيْ (ثَلَاثًا )اللَّهُ ثَمَ إِنَّكَ تَعْكُمُ أَبِّنَ بِإِلْجُهَا لَةِ معروف وانت بالعيا موصوف ووقد وسعة كُلَّشَيْ مِنْ جَهَا لَهِي بِعِلْكَ فَسُنَعَ ذَٰلِكَ بَرْحَيَكَ كَمَا وَسِنْ عَنَّهُ بِعِلْمِكَ وَأَغْفِرْ لِمِا زَلِكَ عَلَيْكِلَّ شَيْ فَهُدُرْهِ ْلَاللَّهُ ۚ يَامَا لِكُ مَا وَهَا كُنِّهَ مِنَا مِنْ فَعَا زِلْكَ مَا عَلِمُتَ لَنَاهِيهِ رَضًا لَيُ وَكَنْ الْكِسْوَةَ تَقِنا بِهَا مِنَ الفِيرَ فيجميع عظاياك وقدشنا بهاعن كلوصف وبج تَفْضًا مِمَّا أَسْتًا نَرْتَ بِهِ فَيَعْلِكَ عَنَّ مِيْواكَ فِاللَّهُ باعظنم اعلى إكبر نستكان الفقريم اسواك

wite



كَ حَيْ لانَشْنَدُ لا الله الله الله الكه والطف ليها لطفاً عِلْنَهُ يَصْلُولِنُ والالنَّ وَأَحْسُنَا جلابب العضمة فألآنفاس واللحظات والجعلنا لَا لَكَ فِي جَمِيعُ الْحَالَاتِ ثُوكِلِنَا مِنْ لَدُ نُكَ عَلَيَّا بهكامِلينَ فِ الْحُمْا وَالْمَاتِ • اللَّهُمَّانُتَ الْوَيْنَا لَهُمَا الْفَعَالَ لِمَا وَمُدْتَعَكُمُ وَتَحَابِمَا ذُ وَلِمَا ذَا وَعَالِما ذَا وَتَعَلَمُ خُوْنَنَا كَذَٰ إِلَيُّ وَقَدْا وَجُ كُونَ مَا ارَدُتُهُ فِينَا وَمِنَّا وَلِانْسَنَاكُ دَفْعَ مَا تُركُمُ وَلَكِنْ نَسْنَلُكَ ٱلتَّالِيكِ بِرُوحٍ مِنْ عِنْدِ لَهُ فِمَا رُبِي انكفتاً نتباً فك ورمسكك وَخَاصَة الضد مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدْثُر • ٱللَّهُمَّ فَاطِّمَ لتتموات والارض الرالغين الشهادة أنت تعم مِّنَ عِيَادٍ لُأُفْهَنِنَا لِمَنْ عَرَفِكَ فَوَضِي مِصَالَالُكَالُورُ لِنَ لَرْبَعِيْ فِلْكَ بِلَا لُوَيْلُ ثُمَّ ٱلْوَكُلُ كُنَّا وَرَبُوهُمُا نِلْتَكُ وَكُمْ مُرْضَ فَإِخْكَا مِكَ • اللَّهُمَّانَ الْقُومُ وَمَدْتَحَكَّمْ

نُوارْ يَحَمَٰنكُ وَانَهُ فَدُهُكِيرَتَ السَّعَادُةُ عَامَرُ ينتأة وطَهرَت الشَّقاوَة عَامِن عَنْوك مَلَّكُهُ فَهُنَّا مِزْمَوَا هِبَ السُّعَدَّاءِ وَاعْصِمْنَا مِزْمَوَادِدِ الْأَمْشُقِيَّا ٱللَّهُ مَّا إِنَّا قَدْ يَجُونُ أَعَنَّ وَ فَعِ ٱلصِّرْعَ فَانْفُسِنَا مِنْ حُيُّ تَعَلَّمُ عَالَعُكُمْ فَكُمْ فَكُ نَعْمُ عَنْ لِلْكَمْنَ حَيْثُ لَأَتَعْكُمُ عَالِكَتْعَلَّمُ وَقَلْاَمْرَيِّنا وَهَيْتَنا وَالْمَدْحَ وَالْذَمْ ٱلْوَمَتُنَا ۖ فَانْحِالْمَ لَاحِمَوْ اصكت وكوالفسادتن اضكته والسعار فأنفت عَزَّ السُّهُ إلى مِنْكُ وَالشُّهُ يَحَقًّا مَوْ المَعْمِ الْمُعْمَدُ مُعَمَّكُ فَعُ ٱلسُّوْالِ لَكُ فَاغْنِنا بِفَصْلِكَ عَنْ وَالِيَامِنْكَ وَلَكْتُمِمْ مِنْ رَجْمَتِكَ مَعَ كَثْرُةِ سُؤْالِنَالِكَ وَاغْفِرْ كُفَا إِنَاكَ عَلَى الْمُعَلِينَ فَدِينَ • السَّدِيدَ البَطْيِشُ إِجَارُ الْمَالُةُ إلى المَا وَمُودُ بِكُ مِنْ شَرَمًا خَلَقْتَ وَنَعُودُ مِكَ

بِنْ ظُلْمَةٍ مَا ٱلْمُدَّعَثَ وَنَعُودُ مِكْمِنْ كَيْدِ ٱلْنَعُومِ هَمَا قَدْرُتَ وَأَرَدُ مِنْ مِطْوَرُهُ وَفُودٌ مِكَ مِنْ مُتَكِرّ الخستاد عليهاا نغمت ونسننكك عز آلذنك وَالْإِخِرَةِ كُمَّا مِنْ أَكُمَهُ نَبِيتُكَ سَبِنُدُنَا فِيَدُ صَلَّالِلَّهُ عَكَنْهِ وَمِسَكُمَ ء عِزُّا لَذُنْنَا بِإِلاَعَانِ وَالْمَرْفَيْ وَعِزُّ الأخرة باللقاء والمشاهدة إنك سمنع قرشيجي ٱللَّهُ مُّ إِنَّا عُدَّ مُوالِكُكُ مَنْ يَدَى كُلُّ نَفِسَ وُكُنظة وَلَحْة وَكُلْ فَرَيْظُ فُ بِهَا آهُمُ أَاسْتُمْ إِنَّ وَاهْلُ الأرْضِ وَكُلُّ ثَنِيْ هُوَفِي عِلْكَ كَأَنِّ اوْ مَّدْكَاذُّ أُقَدِمُ إِكَيْكَ بَيْنَ مَدَى ذَلِكَ كُلَّهُ ٱللَّهُ لِاللَّهَ الْإِلَّهُ الْإِلَّهُ الْإِلَّهُ الْإ أنجئ القَتُومُ لِأَمَا خُذُهُ مِسَنَّةٌ وَلَا نَوْمُوكَهُ مَا فِي ٱلْعَمْ التِ وَمَا فِي لا رُضِّ مَنْ ذِا ٱلَّذِي تَسِعْفَعُ عِنْكُهُ يكاياذ ينركف كماتان أدم وكما خلفه وولاي فيكوز بِنَيْ مِنْ عِلْهِ لِمَا يَمَا شَآءً وسِيعَ كُوسِيَّهُ ٱلسَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَلاْ يَوْدُهُ ﴿ حِفْظُهُمْ الرَّهُو أَلْعَلَيْ ٱلْعَظِيمُ •

Digition by GOOG 6

َ مَنْهَ ثُ عَلَيْكَ بِسَطِيدَ فِكَ وَكَرَوَوَجُهِكَ وَنُورِ عَيْنَكُ وَكَالِ اعْيِنكَ أَنْ تَعْضِلْنَا خَتْرِ مَا لَقَذَتْ بِيرِ مشيئتك وتعلقت برقد وتك وكحاطب علاكم كيفنا شرما هوضد لذلك وأكاد بنياوا يمم عكننا بغمتك وهشكنا يحنه أليكمة أليالغية مكه لْمَسَنَّةُ وَتُوَكَّ فَضَارُوْ الْحِنَا بِيدِكَ وَحُلْ بَيْنَا وَبَيْنَ عَيْرِكَ فِي الدِّرْزَخِ وَمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ وُدِذَا مِكَ وَعَظِيمِ قُدْرَ مِكَ وَجَمِيلٍ فَصَبِلِكَ إِنَّكَ عَلَى ۚ كَامِنْ فَعَ لَذِيرٌ • مَا اللهُ مَا عَلِي مَا عَطِيمُ بِيا لِيمُ يَأْجُكِيمُ يَأْكُرِيمُ يَاسَهِيمُ يَأْوَيْكِ يَاجُيْكِ يَا وَدُوْدُ فُولًا مُنْنَا وَمَنْ فِتْنَةِ ٱلذُّنْيَا وَٱللِّمَا وَاللِّمَاء وَٱلْعَفْلَةِ وَٱلشَّهُوءَ وَظَيْمُ الْعِيَّادِ وَسُوءَ الْخُلُقِ وآغفه كمنا ذُنونُهُنَا وَاقْضِعَنَا يَبَعَا بِنَا وَآكِيْنِفَ عَنَّا السوء وبجنام الغروا بعل كنام الخف ع نِّكَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْتُهُ عَدِيْرٌ • مِا ٱللَّهُ كَا أَلْمَهُ كَا أَلَّهُ كَا اللَّهُ عَالَمُهُ



يْ لَطِيفُ مَا رَزَّاقُ مِا قَوَى الْجَرْزُكُ مُقَالِيدُ ٱلسَّمَاتِ وَالارْضِ تَبْسُطُ الرِّزْقَ لِلنَّ شَكًّا ۗ وُتَعَدِّدُهُ فَأَنْسِكُ ا كنكون لزذق كأتُوصِ كمنا بيراني دَهْمَيَكُ فُومِن دَهْمَيكُ ما تَحْوِيْنُ بِهِ بَنِينَا وَ بَنِنَ نِقْمِكَ وَمِنْ حِلْكَ مَا يَسَعْنَا إِ عَفُوكُ وَأَحْتِمْ لَنَا بَالِسَّعَادُ وَالِّيَ حَمَّتَ بِعَالِا وْلِيَا إِنَّا وأجعا خَيْراً يَامِناً وَاسْعَدُهَا يَوْمَرَ لِقَائِكُ وَذَخِحْنَا فيألد نياعن فارألشه وقركا فرخلنا بفصبلك فعيابغ لزهم وأهنأ من فورك عاربيب العصبة وأجعالنا ظهرا ومنعقولنا ومهينا من أدواجنا ومسيخرا من أَنْفُسِنَاكُنْ نُسَجَكَ كَثِيرًا وَلَذَكُرُكَ كَثِيرًا لِلْكَكُبْتَ بِنَا بَصِيرًا • وَهَنْ كَنَا مُشَاهَاكُ تَصْحَهُا مُكَالِمَةٌ وَأَفَا الشماعنا وكنصارنا لمؤذ كزنا إذاعفلنا عنك تحسين مِمَّا مَذْكُرُ مَا بِهِ إِذَا ذَكُرُمَا لَكُواْرَ مِمَا إِذَا عَصَلِتُ مَا يَتِم مِمَا تَرْمُ مُنابِرا ذَا الْمُعْنَاكُ وَأَعْفِرْلِنَا ذُنُوبُنَا مَاتَقَدُهُ مَمِنهٰ وَمَا مَا خَرُواْ لِطُف بِنَا لَفَفًا يَعْجُبُنَا

عَنْ غَيْرِ لَهُ وَلِا يَعْضُنا عَنْكَ فَإِنَّكَ بِكُمَّا مَنْعِي عَا اللهنترانًا نَسْنَأُك لِسِنَانًا رَطْبًا بِذِكْرِكُ وَقُلْيًا مُنَعً بِسُكُمْ لِهُ وَلَدُنَّا هَنَّا لَيْنَالِطَاعَتِكُ وَأَعْطِنَامَعُ مَا لاَعَنْ ثِرَّاكُ وَلاَّادُنْ سَمَعَتْ وَلاَحْطَمْ عَلَقَلْكُ كُاكَ خُرَب رَسُولُكُ صَكِي اللهُ عَلِيْهِ وَسَكَمْ حَسَمَ عكنته بعلالخ وأغننا ملاستيقا بخننا ستألغن لِأُولِيَّا أِنْكَ وَبَرْزَخًا بَنْيَهُمْ وَبَيْنَ اعْلَائِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ يَنِينُ مَدِيْنِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسَنُلُكَ إِيمَامًا كَالْمُكَا ونسننكك قلي خاشعا ونسنكك بنياكا كافعا ونسنك يَقِينًا صَادِمًا وَنَسْنُلُكَ دِينًا قَيْمٌ فُونَسْنُلُكَ الْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَةٍ فِولَنْسَنَاكَ عَامَ أَلِعَافِيَةٍ ﴿ وَنَسَنَاكُ دَوَامَ الْعَافِيةِ ﴿ وَلَسَنَاكُ الشَّكُرْعَكِ إِلْعَافِيةِ وَيَسْتَلُكَ الْعِنْيَ عَزَالْنَاسِ ٱللَّهُ مِّرَانَا نَسْتُلُكَ التَّوْبَرُ كْكَامِلَةُ وَلَلْغِفِرَةُ ٱلشَّامِلَةُ وَلَحْتَةُ ٱلْكَامِعَةُ وَلِيْكَاةُ المنافية والمغرفة الواميعة والانوارا استاطعة

والتفالد

777

ٱلسَّفَاعَةَ القَاعَةُ وَالْحُيَّةُ الْمَالِغَةَ وَالْمُحَالَةُ وَهُكَ وَثَا مَنَا مِزَ الْمُعَصِّلَةِ وَرَهَا نَنَا مِنَ لِغِيْرَيِّمَوَ لَنَّةِ • ٱللَّهُ مُ إِنَّا نَسُنُلُكُ التَّوْيَةُ وَدُوامَهَا وَتُعُونُ عُ مِزَالْمُعُصِيدةِ وَأَمْسُامِهُا وَأَدَكِّهُ فَا مِلْلَوْفِ مِنْكَ نل هُوُومِزَحَطَالِهَا وَآخِلْنَا عَلَى لِغَيْرَة مِنْهَا وَمِنَ فتحفر فيظل يفتها والمؤمن فلؤبنا حلاوة بْعَنَيْنَا أُ مِنْهَا وَاسْتَنْدِكُمَّا بِالْكَرَاهَةِ لَمَا وَالظَّيْمُ ويضدْهَأُ وَأَفْضُ عِكْنَامٍ بَهُو كُرُمَكُ وَ يَّ غَخْهُمُ مِنَّ الدُّنْمَا عَلَى السَّلَامَةِ مِنْ وَمَا لِمَا وَٱجْعَلْنَا عِندَ المُونِ أَطِفِينَ وإلنَّهُ ادَةِ عَالِمِن عِمَا \* فَهُ وأواف بناوأه ولليب بحبب وعند الشكافيد زُوْلِهَا وَأُرِحْنَامِنْ هُمُوْمِ ٱلدُّنْنَا وَعُمُومِهَا مِالْوَوْجِ وَٱلْرَيْخِانِ إِلَيْ لَحِنَّةِ وَبَعِيمِهَا • ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْنَاكُ تُونَةً سَابِعَةً مِنْكَ الْمِنَا لِتَكُونَ تُونِينًا مَا بِعِكَةً كَ مِنَا كُوهَ لَهَا ٱلنَّا فِيْمِرْكَ كَتَا فَيْ ادْمَ مِنْكَ

ٱنجكمات لِيَكُونَ قُدْوَةً لِوَلَدِهِ فِي لَتُوْتِبَوَا لَاغَالِهِ لصَّالِكَاتِ وَمَاعِدْ يَشِيَّنَا وَيَهْنَ أَلِمِنَا دِوَالْإِمْرَادِ وآلمشَّته والمبسَّ وَأُسِ الْعُوالَةِ وَٱجْعَلُ سَيِّنَا يِنَا سيثارت من آخبت ولا تجعث الحسنا يتناحسناد مَنْ اَبْغَضْتُ فَالْاحِسَانُ لَا يَنْفَعُ مُهَمَّ الْبُغْضِ مِنْكَ وَالْرِسَاءَةُ لِانْتَهَارُهُمَّ لَكُنِّ مِنْكُوكَ وَلَا بَهُمْتَ الْأَمْرُ عَلَيْنَالِنَرْجُو وَتَخَافَ فَأَيِّمْ : حَوْفَنَا وَلَا تُعْنِيْ رَجَّاءً كَأَ وَاعْطِنَا مُسُولِكَا لَفَقَدْ اعْطُنْتَنَا الْإِمَانُ مِن فَبْ لِ إِنْ نَسْنَلُكَ وَكُنَّتُ وَحَمَّدْتَ وَرَبَّنْتَ وَكُمِّلُمْ الأكسن بمابرتن تجست فيغم الوتنائت فكف الخذع مَا انْعُمْتَ فَاغِفْرُكُنَا وَلَا ثُعْاِقِيَنَا مِالْسَلْمِ عَبْدَ الْعَطَابِ وَلَا يِكُفُوانِ ٱلنِعَجِ وَرِقْ مَانِ ٱلرِّصٰا • ٱللَّهُ مَّ رَضِّنَا بقصمايك وصنبنا علىطاعين وعن معصييك وعَ (النَّهُوكِ مِن المؤجاتِ النَّفِيلَ وإليهُ لا عَنْكَ وَهَ لَنَا حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ النُّنَّحَيِّ لَأَتَفَا فَعَيْرَ كَ

ووعوغوك ولاخت غراؤ ولانعند شنأمهالأ وَأُورِغْنَا مُنْكُرِّ مَنْهَا إِنَّكَ وَغَطِّنَا بِرُكَاءِ عَافِيَكَ وانضرا باليقين والتوكل عكيك وأشفرونوها ينؤدصفا فك وكغيخا وكبيزكا يؤمرا لقيمركين آوْلْيَا يْكُ وَأَجْعُلْ يَدَكُ مَبْسُوطَةً عَلَنْ اَوْعَلِ آهِلْنَا وكولادنا ومن معنا برخيك ولاتكانا إلى نفسنا نَفَرَّ عَيْنِ وَالْأَقَا مِنْ ذَلِكَ يَأْنِعُو ٱلْجُمُكِ مَلَاثًا مَا مَنْ هُوَ هُو فِي عُلُوهِ وَرِيبُ مَا ذَا لِحَلَا لَ وَالْإِكْرَامُ مَا يَجْمِطًا وَالْكَيَا لِي وَالْاَيَامِ • أَسْتَكُوا الْكَيْكَ بنغير للجاب وسؤوا الحساب وكيثأني العكذار وَانِ ۚ ذَٰ لِلْ كُوا فِعُ مَا لَهُ مِنْ افِعِ النَّهُ رَبَّ حَبِي لَا لَهُ لِلَّا اَنْتَ شَبْعًا لَكِ اِنْ كُنْتُ مِنَ الطّالِلِينَ مُنْ تَكُرُّ الطّالِلِينَ مُنْكُرِّمًا وَلَقَدْ مُنْكِيا كَيْكَ يَعْقُونُ فَيْلَصَتَهُ مِنْ خُرْنِهُ وَلَدُهُ عكيه ماذهب بنبص وجمعت بثينه وتبيوكا وَكُفَتُهُ نَا دُاكُ نُوحُ مِنْ مَنِلُ فَهَيَّتَهُ مِنْ

وَلَدَّا مِنْ صُلْمِهِ مَعْدَ مَا سِلْ هِلِهِ وَكِبَرِسِيَّةً وَلَقَدْمُ مَا نُرَاكًا بِرَاهِيمَ فَأَنْقُذْ تَرُمِنْ فَارِعَدُونِهُ وَأَنْجِيتَ لؤطاكوا هكذمن العكاب النازل يقوم فيهاا فاذاء وَأَقْاَ عَلَيْكَ مَا هُوَ مَنْذُولَ وَأَلْسَنَّ بِلَنَّ مِنْفَتَ أَنْ لَا تَصْبُ لِلَّالِمَ أَحْسَزُ الْمِنْكُ وَأَنْتَ ٱلْمِفْضَ لَغَنَىٰ بَلُمَ الْكُرُمِ أَنْ تَحْسِنَ الْغُزَامِيَاةَ الْمِنْكُ وَالْمَةَ لرَّجِيمُ أَلْمُ لِيَ كَيْفَ وَقَلْا مُرْتِنَا آنْ خُيْسَ إِلْحَنْ اَمَنَاهُ اِلَيْنَا فَانْتَا وْلَىٰ مِذْ لِكَ مِنَّا كُرِّبَنَا ظَلَيْنَا ٱنْفُسُنَا وَارْن لْوَتَعْفِوْ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُو نَنَّ مِنَا لِكَاسِرِيِّ ۚ ثَلَاثًا

. 1/2.

هُوهُ كَا هُمَّانَ لَهُ تَكُنْ إِنَّ هُمَّاكَ اهْلَا أَنْ مَنَا لَمَا وَهُ فَلَا قُلَّاكُما رَبُّ يَا كُرِيمُ وَآذَهُنَا الْرِيْ ارْجِيمُ مَا مَرْ فِيسَعُكُوهُ لَشَمُوٰ اِتِ وَالْاَرْضَ وَلِأَوَ وُهُ وَحِفْظُهُمْ اوَهُوا لَعَا إِلَّا وينكر استنكك الانمان بجفظك إيمانا يستكن زْقِ وَحُوفِ لِلْئَالِقِ وَأُونِ مِنْي هِذَرَ يِكُ وَ ۖ ٢ عَدُوْ وَكُيْفَ لَا يُحْتُ عَنِ مُصَمَّمُ الْأَعْدَاءُ تُهُ عَنْ مَنْفَعِةِ ٱلأَحِيّاءُ كُلَّا إِنَّ ٱسْئُلُكَ ن بقُرُوكِ مِنْ حَتَّىٰ لِأَارَىٰ وَلِأَلْسَمُعُ وَلَا أَحِيَّ مَنْ وَلَا بِلُعْنِ عَبَىٰ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ مَنِي مَدِرْ • مُتِمَا غُاخَلَقْنَا كُمُ عَنَّا وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لِانْزِحَوْنَ الكَيْ لَلْهُ أَلْمُكُ لَلْحُ ثُلَالِهُ إِلَّاهُ وَكُولُوا لَهُ مِنْ الْكُورُ

مُندَرَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفَلِمُ الْمُكَاوِدُونَ • وَقُلْ رَبِّنا غَفِمْ وَآدَحُ وَالْنَحُورُ آلَوْ الْجِينَ • هُوَلَكُ لِللهُ لِأَدْ فأدعوه مخلصين كه الذمن الخذرتيد تب العالمين • إِنَّ اللَّهُ وَمَلَانِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى لَنَّهِ إِلَّهُمَا ألدين استنواصكوا عكيث وسيلوا تسبليا سُبُعُانَ رَبِكِ رَبِ الْعِزَّةِ عَايِصِ مَوْنَ • وَسَلاَمْ عَلَىٰ لُمُ سَهِلِينَ • وَأَلْحَدُ لِلهِ رَبِينَا لَعَالَمِينَ • المُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الموالكم الرجية قَوْلُ لَالِهُ لِكَاللَّهُ كُفَّدُ رَسُولُ اللَّهُ وَلَوْلاَتُحَمَّ اللَّهِ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّهِيمَ كَمَا قُلْمُهَا فَرَكِيًا بِهَا مِنَ الفِ تَنِ وَٱلدَّ نِسَ وَٱلرَّجَسِ وَٱلْخِينَ وَمِنَ الدَّسْبِ وَٱلْعَيْبِ وَمِنْ مُفَوْظٍ الْحَسَيْةِ فِي الْعَيْبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبُّهُمْ وَالْعَيْبُ مَ مَغْفِنَ ۚ وَاجْرَكُبُنُ رَبِّكَ لَلَّهُ ۗ وَكَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا اللَّهِ عَكَمْ

تَوَكُّلُتُ وَالَيْهِ أَنِيبُ وَمَأَالَنَّصُ وَإِنَّا مِنْعِنْدِا لَهِ الْعَرَيز الكيجيم عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا رَبِّنَا لَا تَعِعْلُنَا فِنْنَهُ لِلْفَوْمِ ٱلظَّالِلِينَ وَنَجْنَا بَرُهُمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُكَّا وَيَ عَكَىٰ لَلْهِ تَوَكَّلْنَا رَبِّنَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَمَنِي فَوْمِنَا مِلْحَ وَكَنْدَ خَيْرُالْفَا تِحِبِينَ فُلْهُوَكَتِي لَا الْعَلِيْا هُوَ عَلَيْهِ نَوَكُّكُ فُ وَالْيُهُ وَمَنَّابِ فُلْحَسْبَى اللهُ عَلَيْهُ يَتُوكُكُ المتوكيلون حسكناالله ونعز الوكل نسنكك نعتة منك وفصنالا ورضوانا وسكلامة من كل مكود فِي لَدُنْ اوَالْاخِرَةِ وَمَا بَنِينُهُا فَإِنَّكَ دُوفَضُا عَظِمِ حَسْيَحَ لَلْهُ الْمَنْتُ بِإِللَّهِ رَضِيتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ كَالَّهُ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ كَالْلَهُ مَاشَاءً اللهُ لَا قُوْةً لَكُمَ اللهِ إِنِ الْحَكْمُ لِكُولِنُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَّعَبُدُ وَالرَّهِ إِيَّا أُو ذَٰ لِكَ الدِّينُ الْفَيْمُ وَكُلِكُنَّ أَكْثَرَ الْنَاسِ لايغكرن إنَّ الله الشَّهُ رَيْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ انْفُسُهُمْ وَآمُوا لَهُ مُ مَا كُنَّا كُمُ مُوا لِينَا وَيُقَا فِلُونَ فِي سَبِيلًا لِلَّهِ فَيَقَنْكُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُكَاعَكِيْهِ حَقًّا فِي التَّوْدِيرَ

وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْانِ وَمَنْ وَفَيْجَيْنِ مِنَّ اللَّهِ فَاسْتَبْتُوكِ بَبَنِعِكُمُ ٱلدِّي بَايَعْتُمُ بِرُودَلِكَ هُوَالْفُورُ ٱلْعَظِيمُ اَلتَانِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْكَامِدُوْنَ الْسَانِحُونَ الْسَانِحُونَ الرَّاكِمُوَ أنستاجدون الامرؤن بالمغروف وآنتا هون غزاكمنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِاللَّهِ وَبَشِرًا لَمُؤْمِنِينَ قَدْآهِا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أُهْرِينَ مُكَالِمَةٍ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عُرِضُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلرَّكُونِ فَاعِلُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ هُوْ لِفُرُوجِهِ مُحَافِظُونَ لِكَا عَلَىٰ زُواجِهِ مِ اوْمَامَلَكُ عَامُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَا وْمَارْ فَمَا ابْتَغِ وَرَآفَ ذَلِكَ فَا وَكُنِّكَ فَمُ الْمَا دُونَ وَٱلَّذِينَ هُولِامَانَا تِهِمْ وَعَهْدِهُ رِاعُونَ وَالَّذِينَ هُو عَلْصَكُوا يَهِمْ يُعَافِظُونَ اوْلَيْكُ هُزُالْوَارِثُونَ الَّذِينَ يُرِثُونُ ٱلفِرْدَوْسُ فَرِفْهَا خَالِدُونَ إِنَّ الْسُمْلِمَةُ وَالْمُسْكِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِنَاتِ وَالْصَادِ فِينَ وَالْصَادِةَ الْتِوَالْصَايِرِيَ



والمتابرات والخايشعين والخايشقات والمتحكية وَالْمُتَصَدِّدَةَاتِ وَٱلصَّمَاعُ مَنَ وَالصَّمَا غَاتِ وَٱلْصَمَّا غَاتِ وَالْحَافِظِيرَ وُحِهُمْ وَالْمَا فِظَاتِ وَأَلْدًا كِينَ اللَّهِ كَبُرُا وَلَذَا كُلُوا وَ عَنَّا لَلْهُ كُلُّهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ ٱلْانْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا لِذَامَتُهُ ٱلشَّهُ بَحَرُوعًا وَاذَامَتُهُ الْخَيْرُمَنُوعًا لِلْأَالْمُكِبِّانُ الْأِنْ فَوْعَلَى الْآيَةِ كَانِمُونَ وَالَّذِينَ كَفِهُ آمُوْ الْمِرْحَقِ مَعَنَاوُمُ لِلسَّآثِلِ وَالْحَرُومِ وَالْدَيْنَ يُصَدِّدُ قُونَ بَيْوُمِالْدَيْنَ وَالْذِينَ الْدَيْنَ الْمَدْ مِنْ عَلَابِ رَبِّهِمُ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَا بَكَبِّهُمْ عُيْرَمَا مُورِ وَالَّذِينَ مُوْلِفُ رُوجِهِ مِافِظُونَ لَا عَلَىٰ أذواجهه وكامكك أيالهم فانهم غيركماومين فَرَ إِنْتُغُ وَرَأَهُ ذُلِكَ فَالْكِلَاكُ مُوالْعًا دُوبَ وَٱلْهَيْنَ مُنْمُ لِأَمْا نَاتِهِمْ وَعَهْدُهُ وَاعُودَ وَٱلْدِينَ مُونِشَهَا دُارِيمُ فَأَغُونَ وَلَلْدَينَ فُوعَكَ عَلَيْهِ لَانِهُ يُعْ الْفِطُونَ الْأَلْيْكَ فِي جَنَّارِتُ مُحْرَمُونَ

المنترانا نسئلك لخف وعكت الشوق فأباتاليا وَدَ وَامَرُ لَفِكُمْ وَنَسْتُلُكَ مِتَرَا لِأَمْرَادِ لَلَا مُعْرَالُا مِنْ الْمِثْلُولِيْ حَتَىٰ لَا يَكُوْنَ كَنَا مَعُ الذَّنْ وَالْعَيْثَ فِالْوُوْتَجَبِّنَا وَإِهْدِهَا الكألعكم بذوالككمات البي بسطاتنا كناعلى ليسان رَسُولِكَ وَابْتَكِيْتَ بِهِنَّ إِبْرَاهِيَ خَلِيكَ فَأَعَمُّ فَأَوْهَا لَ إني جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذِينِيَ قَالَ لِكُيِّنَالُهُ عَهْدِيَ لَظَالِمِينَ فَاجْعُلْنَا مِنْ الْحِيْنِينَ مِنْ زِيَتِرِ ادر مرونون واسلك بناسبيك أغية المتفان بسِلِلهِ الرَّهْ رَا لَرَّهِمِ وَاللهُ بَصَائِرُ مَا لِعِيادٍ اَلْذَينَ يَعَوُلُوكَ رَبِّئُلا ِنِّنَا امْنَا فَاغْفِرْ لِنَاذُنُونَيُّا وَقِنَا عَنَابَ لِنَارِ المِمَابِرِينَ وَٱلصَّادِ مِينَ وَٱلْقَانِبَينَ وَٱلْمُفْقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِنَ فِالْإِسْعَادِ شَهِكَالَّهُ الْمُثَالِّةُ الْمُثَالِّةُ الْمُثَا لاإله إلا هُوَوَالْمَلَا يَكُهُ وَاوْلُوا أَمِيْمٌ فَإِنَّا الْفِيْمِ فَإِنَّا الْفِيفِطِ لاَالْهُ الْاَهُ وَالْعَدَرُ مِنْ الْعَبَكِمُ الْأَلَادِينَ. عِنْكَا لِلْهِ الْاِسْلَامُ إِنَّ فِخَلْقَ السَّمَ إِنَّ فَالْدُمْ

233

اغتلاف الكنار والنهار كأماب لاولي الألماب لَدِّنَ مُذَكِّرُ وُنَ اللَّهِ قِمَامًا وَهُودًا وَكَاخُوبِهِ وَيَنَعَكُّمُ وَهُنَ فِيخَلْقِ المُمْوَاتِ وَأَلْاَرْضِ كَيْنَا مَا خَلَفْتَ هٰذَاهَ عِلْهُ مُنْفِانِكَ فَهِنَاعَذَابَ النَّادِ رَبُّنَا إِنَّكُ مَنْ تُلْخِلُ لِمَنَّا رَفَقَدًا خُرْيَةُ وَكَمَّا لِلِظَّا لِلِينَ مِنْ انصارٍ رَتَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِغَانَّا فَأَمِنُوا بَرَيْكُمْ فَأَمَنَا دَيِّنَا فَاغْفِرْكِنَا ذُنوْمَنِا كَكُفِرْعَنَا سَيَثَا بِنَا وتوتنامكم لابزار رتبنا وايناما وعذتناعل دُمْ لِكَ وَلاَ تَحْزُنَا فِومَ الْعِنْ مَدَ إِكُلُ الْاَعْتَلْفُ لُهُ الميعاد كتبنا لتنافي الدننا حسنة فكالاخرة مَسَنَةً وَمَنَا عَذَاتِ النَّارِ كَبِّنَا اغْفِرْكَنَا ذُنُوْبَهَا وَامِيْرًا مَنَا فِي مِنَ الرَّفَيْتَ فَلَا مَنَا وَانْصُرُوا عَلَى الْعَوْمِ الكافيين رتبنا لاثؤاخذ ماان سيناآ والخطأنا دُنِنَا وَلا يَجْ لِ عَلَيْنَا الْحِمَّ كَا حَمَلَتَهُ عَإِلَّا لَذَنَ مَنْ فَلِنَا دَيْنَا وَلَا يَحْيِلْنَا مَا لَا طَا قَهَ كَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَا

وَاغْفِرْ لَنَاوَارْحَمْنَا ٱنْتَ مَوْلَيْنَا فَانْصُرْفَا عَلَى الْفَوْثِمِ الككافرين رتباكا تزغ فلوتبابغداذ هدنيتنا وَهَنَا نَامِ وَلَدُ مُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ الْتَالُوهَا فِي رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلْمِنَّا سِلْيَوْ وَلِارْيَتِ فِيهِ إِنَّا لَهُ لَا يُخِلِفُ الميعاد حرتينا المنايماأ نزلت والتيعنا ألومول فَاكْتُبْنَا مِعَ الشَّاهِدِينَ وَمَاكْنَا لَانُؤُمْنُ بِاللَّهِ ومكاتجاء فأمن فحق ونطلخ آن يذخكنا دثبنا مع القوم الصَّالِمِينَ فَأَفَاكُمُ مُمَّاللَّهُ مِمَا قَالُولُجُنَّاتِ تَجْرَيْنِ تَعْمَا الانهارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ مِزَا وَالْخُبِينَ وَهُ لَمُوسَى مِا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ الْمُنْتُمُ مَا يِلَّهِ فَعَلَىٰ وَتُوكِّلُوا إِنْ كُنْتُهُ مُسُيِّلِهِ فَقَالُواعُكِي آللهِ تَوَكَّلُنَا رَبِّنَا لَا يَعْمَٰ لَنَا مِنْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِلِينَ ونجنا برُحْمَتِكَ مِنْ لَعَوْمِ الْمُكَافِرِينَ رَبِّهَا أَيْنَا مِنْ كُنُكُ مُنْكَ رَحْمَةً وَهِيْ كُنَّا مِنْ أَجْرِهَا رَسَّكًا رَبِّنَا المتنافاغفزكنا وارتحنا والنتخيرا لزاجبين

**(**%)

رَيْنَا اصْرِفْعَنَّا عَذَابِ يَجْمَنُّوا نَ عَذَابِهَا كَالُغَرْامًا إنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا دَبَّنَاهَكُمْ مِنَا ذُوْاحِنَا وَذُرِّيّا مِنا فَوَّهَ ٱغَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُهَايِ مَامًا ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّومَنِي رَحْمَةً وَعِلْمًا غفز للَّذِينَ ثَا بُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلاً وَقِهِمْ عَلَابَ رَيِّنَا وَأَدْخِلْهِ ثُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّهِ مُ وَمَنْ صَلَّامِنَا بَالْمُحْ وَأَرُوا جِهْمُ وَدُرِّيا بَهُ نتألعزيزا كمجكيم وقعيم المتنيئات ومن لْسَيِّثْاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ دَحِمْتَهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ مَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ دَبَّنَا ٱكْمَيْفُ عَنَا ٱلْعَذَاتِ إِنَّا مُؤْفِرُونَ كَتِنَا غَفِمُ كَنَا وَلِاثِمُوا نِنَا ٱلَّذَيٰ سَيَقُونًا (عان وَلا جَعْنُلْ فِقُلُونِنا غِلاَ الذِّينَ ا مَنُوا رَتَبَناً إِنَّا عَلَيْكَ وَوْفُ ثُرَجِيْمُ دَبِّنَا عَلَيْكَ ثَوَّكُلْنَا وَالِّيْكَ أمَيْنَا وَإِلَيْكَ الْمُصَارُ وَتَبَا الْاَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلْإِنَيْ كفرواواغف لنا رتبالنك أنتأ لعرنز الحكم

رَبِّنَا اَيْمُ مُلَنَا فُرُ نَاوَاعْفِرْلَنَا إِنَّكَ كَلِّي أَنْ عَلَيْكُمْ مَنْ عَدِيْرُ بيئس لفرآ لتمنز التهيء فافواقداعة الله الصَّمَدُ كُرْمَدُ وَلَوْلَدُوَّلُهُ وَلَيْكُ الْمُواكِدُ مُلَاثًا قُلْ عَوْذِ بُرَبِّ لَفَكِق مِنْ شَرِّمُ الْحَلَقَ وَمِنْ شَرِّعَامِ فِي إِذَا وَقَتِ ۚ وَمِنْ شِرِّ ٱلنَّفَا مَالِتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرَحًا سِدِ إِذَا تَحْسَدُ ثَلاثًا قُلْ الْعُودُ وَرَبِّ النَّاسِ مَكِلِّ الْقَاسِ الْوَالْثَايِد مِنْ مِنْ الْوَامِنُولِينِ الْمُعَنَّاسِ الْذِي وُمَنُوسُ لِيهِ صُدُوْرِا لْنَاسِ مِنَالِمِنَةِ وَالنَّاسِ فَلَا مَّا المنسار فلوا لأخن الرحيم المنابلة الذي كوالتهاد وَالْاَصْ وَحَكَالُ لَظُلُ إِن وَٱلْوُو ثُمَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُوا برتبيهم فيدلوك هوالذي حكقكم فنطين ثرقفني أَجُلاً وَأَجَلْ مُعَمَّى عِنْكُ ثُمُّ أَنْمُ بَيْرُولُ وَهُواللهُ فَالْمُوْالِتِ وَفِي الْاَضِ عَيْمُ مِسْرَكُ وَجَهْرُ لَمْ وَمَعْيَمُ وَمَعْيَمُ لْأَتَكُونُ وَمَا كُنَّا لِلَّهِ ٱلَّذِي هَذَا فَالْحَذَا وَمَا كُمَّا

5

دَعْوَاهُ إِنَ الْكُنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمَانَ وَقُلُ لِكُنَّ فُقَّالَّذَا عِلَا اللَّهِ وَلَي دُوْكُدًا وَأَوْ يَكُنُ لَهُ مُعْرَمِكُ وَالْمُأْكِ وَإِلْمُأْكِ وَأَوْكُمُ إِلَّا لِي وَأَوْكُمُ أَ مُ أَلَدُّلُ وَكُمْ مُ تَكِيْرًا الْحُيْرُ لِلْهِ الْذَي نَرَا لَهُ مَا فِيَ السَّمَ إِنْ يُصْلُونَ لِأَرْضِ وَكَهُ وَالْحُرْبُ فِي أَا لتكبيم للنبكي يعكم كمايلخ فيألارض وتمأيخ يخ أوَمَا يَبْزُ لِ مِنَ لَسَمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ فِهَا وَهُوَ لَحِيْ العَفُورُ الْحُدُرِيلَهُ فَأَطِرًا لِسَمُوْآيِتَ وَالْاَرْضِ اعِلْكُلْابِكَةِ رُمُمُلُو اوُلِيَجْفَةٍ مَنْنِي وَثُلاثَ

مَا يَفْتِحَ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ حَمِّةِ فَلَا مُسْكَكُمًا وَمَا يُسِكُ فلاغر سيالدم بعن وهوالعر والمكيم صربالله مَثَلاَّعَنْدًا مَمْلُؤُكَا لاَيقَدِدُعَلَى ثَبِي وَمَنْ رَزَقْنَا هُ مِثَا ِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنِفُونُهِ مِنْهُ سِمَّا وَجَهُرًا هَلْ هِنْ مُوْلَ كُوْرُلْنُهِ ثِلَا كُنَّرُ هُوْ لانَيْعَالُونَ ۚ وَقَالُواْ الْحُوْرُلِيْفِٱلْبَّهُ مَدَقَنَا وَعَدَهُ وَاوْرِتَنَا ٱلْأَرْضِ مَنْتِوْءُ مِنَ الْحَنَةِ نَشَآهُ فَيْعُمَاجُواْلُمُ الْمِلِينَ وَتَرَىٰ لَكُلْاَئِكَةَ عَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ لُيُكِيِّحُونَ بِحَدِّرَةِهِمْ وَقَصْى بَيْهَمْ وَقِيَ وَالْحَدُولِيهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَوَالْحَيُّ لِالْهُ آلِا هُوَ فَادْعُو ۗ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ الْحُدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمَ إِنَّ الْعَالَمَ إِنَّ فَللَّهِ الْمُدُرُبِّ المَّمْ والسِّورَبُ الارضِ رَبُّ لَعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِرُولَا وُفِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ هُوا لَمِرُوا لَكِيكُمْ فَسُهُانَ ٱللهِ جِانَعُسُونَ وَجَانَ صَبْعُونَ وَلَهُ الْمُحَاثُ في الشموات والارض وَعَشِيًّا وَجِينَ عُظْمِرُ فِي

ije.

يُحْرِجُ الْحَيِّ مِنَ لَلِيَّتِ وَيُحْرِجُ الْمِيَّةِ مِنَ لَيِّيَ وَيُحْفِىٰ لِارْضَ بَعْدَمُّوْنَهَا وَكُذْ لِكَ ثَغْنَ بِحُونَ ﴿ سُنْجَانَ رَبِكَ رَبِ المِيزَةِ عَمّا يَصِفُونَ وَسَكُومُ عَلَى الْمُرْمَبِلِينَ وَالْكُورُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَرْلِكِ نُوْلِرُ مُقِرِّا بِعِدا لِعَصْرِكَا فِي ثُمَّ وَالْمِرِ وَهُوَ الْمُلْ لِمِيدًا لَحْمَرُ ٱلرَّحِيدِ لَهُ مُ إِنَّا نَسْنَلُكَ إِمَانًا لاَضِدٌ لَهُ وَنَسْنَلُكَ فَوْجِيًّا لَا يُقَامِلُهُ شِرْ كُ وَطَاعَةً لَا تُقَايِلُهَا مَعْصِيَةً وَنَسْلُكُ تَحَنَّهُ لَالِشَيْ وَلَا عَلَيْتِيْ وَخَوْفًا لِامْنَ شَيْ وَلا عَلْى سَيْحْ وَلَسْنَالُكَ مَنْ الْمَالْامِنْ فَقْصِ وَلَامِ وَلَيْنَ مِكَالْتَهْ رَبِي مِنَ لَنَقَانِصُ وَالادُ السِ وَالْمُنْكُلُكَ يَقِينًا لايقًا بِلْهُ مَثَكُ وَنَسْنَلُكَ تَعَدِّ سِيَاكَيْسَ وَكَاءَ وْتَعَدِّ نِيْ وَكَالاً لَيْسُ وَرَآءُ وَكَالٌ وَعِلْما كَيْسَ فَوْقَهُ عِلْم وَنَسْكُكُ الإخاطة بألاسراروكفانها عزالاغنار ربتاني ظكت نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَهَبْ إِنَّهُوْ الْ وَاجْعَالُ لِي

وكفبة وخطرة وفيخرة وارادة وفينكة وغفلة وكأ كُلْ فَضَا أَوْ وَأَهْرِ مَعْزِيًّا لَهُ الْطَاعِلْ لَكَ يَجْبَعِ الْمُعْلَوْ فَالْهُ وَعَلَتْ مُذَرَثُكَ عَلَى هُبِيعِ المَقَدُ وُ زَايِ فَجَلَتْ إِذَا وَكُلَّ آن بُوا فِعَيَا آوَ فِمَا لِفَهَا مَنْيُ مِنْ أَكُمَا مِنَا يَحْسَمُ الْمُعَا بَرَى مِمَامِسِوَى لَلْهِ لِا إِلٰهُ لِكُا ٱللَّهُ عَكَيْدٍ تُوكِّلْتُ فَكُو رَبُ لَعَرُشِ لَعَظِيمِ لَا الْهَ الْأَاللَّهُ الْوُرْعَ شِي لَهِ الاله الآاند فركوج الله الاله الآاند فورعكم الله الالة لكا الله ورسوليالله لا له ركانه فررسيزات رسول الله الالة لكا أفداد مُرْجَلِفَة الله الالة لكا ألله نُوخُ وَسُولَ للهِ لا إلهُ لِكَالْفَهُ إِنْفِيمُ عَلَيْلُقِهِ عِينَى فُوعَ اللهِ الآلة الآاللة عَدَّ مُعَيِنَ اللهِ لالدالكالله ألانبياء عَاصَةُ ألله

لاوله الأأنفة الأولياء أنضاراتيه لاله الأالة ٱلرَّبُ الْمِكُ اللهُ لاللهُ الاَهُ الْمَالِمُ النُّورُ لُلُوَ الْمُؤْرِلُ لُوَ الْمُؤْرِلُ لُوَ الْمُؤْرِ د وُالْقُوَّةِ ٱلْمَهَائِنَ لَا لِلْهَ لِكَاللَّهُ اللَّهُ خَالِقَ كُلِّ مَنْ وَهُوَ الواحِدُالْقَعَارُ وَبُنَالْتَمْواتِ وَالْاَصْ وَمَا بَيْنَهُا المعزز العَفَارُ الإلْهُ إِلَى اللهُ الْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ والمالكة المناكبة المرادة المناكبة ٱللهِ وَالْيَاللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ لُوْمِنُونَ حَسْبَى ٱللهُ أَمَنْتُ مِا يَلْهِ أَوْنُ مِنْ مِنْكَ لِمِنْكَ لِكِيْكَ وَكُوْلَا أَنْتَ مُاتَّبُتُ لِكِيْكَ فَالْمُحْرِمْنَ قَانِي مَحَبَّةٌ غَيْرِكَ وَاحْفَظْ جَوْارِجِينُ نُحَالُفَةِ آمِرِكَ وَتَالِيْدِكِنْ لَمْ رَعْبَى بِعَيْنِكَ وَتَعْفَظْنِي بِقُدْرَ مِكَ لَا هُلِكُنَّ نَفْسِي فَلَا هُلِكُنَّ مَنْسِي فَلَا هُلِكُرَّ مِنْ خَلْقِكُ ثُمَّ لَا يَعُودُ ضَرَدُ ذَٰلِكَ الْاَ عَلَى عَبْدِكْ

آغوذ برضاك مِن سَخَطِكَ وَاعُوذِ بُمُعَا فَايِكَ مِن عُقُوبَيِكَ وَاعُودُ إِكْ مِنْكَ لِالْحُصِي ثَنَا ﴾ عَكَيْكَ اَنْتَكُمْ النَّيْتُ عَلَى نَفْسِكَ ثِلْ النَّاجَافِينَ الْنُفْغِيُّكُ وَإِغَا هِ كَاغِرا ضُرَّبُدُ لُ عَلِي كُومِكَ وَهَدْ مَغْتُما كَنَا عَلِي أَ لِسانِ رَسُولِكَ لِنَعْبُدَكَ بِمَاعَلِ آقَدُ ارْفَالْأَعْلَ قَدْرِكُ فَقَا رَجِّا أُو الْإِحْسَانِ إِنَّا الْإِحْسَانُ مِنْكَ مَا مَنْ بَرِ وَمِنْهُ وَإِلَيْهِ كُلِّ شَيْعٌ آمْنَكُ الْكُنْجُ أَلَامُنْنَاذِ بَلْ عُزَمَةِ النَّبَى الْمادي وَعُزْمَةِ الْأَثِنَانِ وَالْاَرْبِعَة وشخ فترا لستبعين وألشما بنية ويح فيراسرا دهامنك الى تُحَوِّدُ رَسُولِكَ وَيُحَيِّضَ تِدَةً أَيِياْ لَقُوْا بِهِنَ كَلَامِكَ وَيُحْرُمِرَ ٱلسَّنْعِ ٱلمَّالِي وَالقُوْانِ ٱلعَظِيمِ مِنْ بَايْنِ كُتُبُكَ وَجُرْمِةِ الْإِسْمِ الْاعْظِمِ الَّذِي هُوَلَا يَضُرُّ مَعَاشِيرَ مَنْ فَيْ فِي أَلَارْضِ وَلَا فِي أَلْسَمَاءً وَهُواْ لَسَمِيعُ العليم ونخمة فأهوالله أحذ الله الضمك لَمْ يَلِدُ وَكُوْ يُوكِدُ وَكُوْ بَكِنْ لَهُ كُفُواً اَعَدْ كَافِينَ كُلَّ

·Nie

غَفْلَةٍ وَشَهْوَ وَوَمَعْصِيةٍ مِمَّا نَقَدَّمَا وْتَاخُّووَاكِفْنِي كُلُّهَا لِبِيطُلُبُن الْمُ الْمِي الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْوَلَاحِيَّ فَإِنَّ لَكَ أَنْحُهُ وَالْمَالِغَةَ وَانْتَ عَلَى كُلُّ شَيْعٌ مَدْيُر وكفيني هزأ لززق وخوف كخانق واستلك بي سبيل آلعيد في وَانْفُرُ فِي إِلْيِّ وَاكْفِنَاكُلُّ عَذَابٍ مِن فَوْقِنَا <u> آوُمِنْ حَيْثَ الْجُلِيْنَا آوْ يُلْدِسُنَا مِسْيَعًا آوْنَدِ بْقِ بَعْضَنَا </u> مَا سَ يَعْضِ وَاكْفِنَّا كُلُّ هِرْ وَكُلُّ هُوْلِ دُوْنَ لَكِنَّةِ وَاكْفِينَا شَرَّمَا تَعَلَّقَ بِبِعِلْكَ مِمَّاكًا نَ ٱوْبَكُونُ إِنَّكُ عَلَى كُلِ مَنِي مَدِيْرِ سُنِهُانَ ٱللَّهِ الْمَلِكِ الْخَلَاقِ مُنْفَاذَ ٱللهِ الْمَالِيُ الْمُعَالِقَ آلَوَزَّاقِ مُنْجَعَانَ اللهِ عَمَا يَصِفُونَ عالِمِ الفَينِ أَلشَّهُ ادْوَ فَتَعَالَىٰ عَالَيْتُم كُونَ مُبْعَالَة عِ الفُوْيَ وَالْجَهَرُونِ مُنْكَانَ ذِي لَلُكُ وَلَكُكُونِ منبغان من فحي المونى سنجان مَن يُحِي وَيُمِيْتِ سُخِادَ أنخيًّا لَذَى لَا يُمَوِّتُ شَنِعًا كَالْمَاكِ لَقَادِرِ شَنْعَانَ لَعَظِم القاهر وهوالفا هرفؤة عاده وهوالجكثم الخبير

اْ حَسْمَ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَهُ لَكُ هُمْ عَكُنَّهُ تُوكُلُكُ عَكُمُ فَأَعَالُهُ فَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ ا التُوكَاوُنَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ سُوءِ الْفَصَّاءِ وَمُنْ سَمَانِهِ الاعتكاء واعود الله رد ورق وريكل شيء الما والما لايوفن بيووللساب يامن بياء ملكوث كل يَعْ وَهُوَ عُرُولًا ثُمَا دُعَكُ وانْفُرُن بِالْخُوفِ مِنْكَ وَٱلتَوَكُّلُ عَلْكَ حَيْ لُالحَافَ غَيْرٌ لُوَلَاعَنُدُ شَيْئًا سِواكَ يَاخَالِقَ مَنْعِ مَكُواتٍ وَمِنَ الدَرَضِينَ مِثْلَهُونَ تَتَنَزَّ لَأُلْا هُرُسِيَّةُ مِنَّ أَشْهَاكُما تَكَ عَلِي كُلِّسُيْ فَدَكُر وَاتَّكَ قَدْ اتَحُطْتُ بِكُلُّ شَيْءً عِلَّا ٱسْتَكَ بِهٰذَا الْأَمْرِ ٱلذي مُواحثًا الوَّحُودات والمُنا وَالْمُنتِي وَالده عَايَّة الغايات آن تسجة لحفذا البحريج لأثنا ومافيه ومن بِهِ كَمَا سَغَوْتُ الْحَرِ الْوُسَى وَسَغَرْبَ الْنَادَ لِابْرَهُمَ وسَغَنْتُ لَلْمُالِ وَلَلْدِ مَدَ لِدَاوُدَ وَسَغَنْتُ السرْيَحَ وَالشَّيَا لِمِنَ وَالْجِنَّ لِيسُكُمُ انَ وَسَيْعَ إِلَى كُلِّ جَلَوْسِغُ لِم كُلَّحَدِيدٍ وَسِيخٌ كُلَّ رَبِيجٍ وَسَيَغُ إِلَى كُلُّ شَيْعَانٍ



يِنِ مَلَكُوثُ كُلِّ فِي وَآجُولُ مِي مِالِيَةِينِ وَكَيِّنْ فِي النَّصْيِرِ الْمُكَا عَلَى كَالْمَعْيِي مَدْيْر حَسَلُ اللهُ عَلَى سَيْدِ فَأَعَلَمُ وَعَلَى لِهِ وَصَفْيهِ وَسَكُم سَبْلِيَّ وَلاَحُولُ وَلاَقُوَّةَ لاَ اللهِ الْعَيْلَيَّ الْعَظِيم خزيكه شيبان عطاة الله اطافناني وموجانا أعود بايله مزالشينطان الرتجية لالله الرتفز التفتي تُعْدُفِهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ٱلْخَيْرَ الْجَعَيْمِ مَالِينِ يَوْمِ ٱلَّذِينَ إِنَّا لَكَ نَعْنُهُ وَإِنَّا لَكَ نَسْتَعِينُ اهدةأ الضراط المنتقيم ميزاط البيزا نتمت عليه عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهُمُ وَلَا الصَّالِينَ أَمِينَ اللهُ لا الدَائِهِ هُوَلَّلِيُّ الْقَيْوُمُ لاَ الْحُذُهُ مِنْتُ وَلَانُونُمُكُهُ مَا فِي النَّمَا الِتِ وَمَا فِي لَارْضَ مَنْ ذَا الَّذِي يشفع عنده الإباذ يزيعنكم ماابأن آيدييم وكاخلفه

وَلا يَجُهُلُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْهِ إِلَّا بِمَا سَأَةً وَسَيَّمَ كُنِينَهُ لسَّمُواتِ وَالْارْضَ وَلابَوْدُ وَ حِفظُهُم وَهُوالعارُ العَظِيمُ لِلَّهِ مَا فِي النَّمْ الِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما في فيسم أو تفو و في السنة برأيَّة فيعفر إن سيًّا ا وَيُعَذِّبُ مَنْ يُسَتَّا وُوَاللَّهُ عَلِي كُلِّ مَنْ فَهُرُرِ الْمَنْ الرَسَوُول مِنْ أَنْزِلَ الْيَدِمِنْ رَبِيهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَّرَ بالله ومالا يكيه وكتب ورسله لانفرق بأن احد مِن رُسُلِهِ وَمَا لُواسِمَعْنَا وَكَطَعْنَا عُفْ الْكَرَتَّنَا وَلَيْكَ الصَيرُ لايُكِلفُ اللهُ تَفْسًا لِآ وَمُنْعَهَا لَكَا مَا كَتَبَتْ وتكنيا ماآكسكت وكبالاتواخذ فالن بسينا وتخفافا ارتَنَا وَلِا عَبِمُ إِنَّكُنَّا اصْرًا كَا حَلْتَهُ عَا الَّذِينَ مِرْقَدُلِنَا رَبِّنَا وَلَا تَعْبَلْنَا مَا لَاظًا قَرَّ لَنَا بِمِوَاعْفُ عَنَا وَاغِهِ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْكَمُولِا فَأَفْدُ فَاعَلَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٱلْمِ ٱللهُ لِأَالْهُ لِآيَهُ هُوَلَلْ الْقُنُومُ زَ لَعَكُ لَكَ الْكِمَّاتِ بِالْكِئِي مُصَدِّقًا لِمِنْ الْكِنْ تَكُنِي

اْزَكَالْلَوْدُلْيَةُ وَالْدِجْ لِمِنْ فَيْلُ هُدِّي الِنَّاسِ وَانْزَلَدَ الفُرْهَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَا لِمِتِ اللَّهِ كَمُومُ عَذَاكِ شَدِيدُ وَأَنْهُ عَنْ يُزِدُوا نَنِقَامِ اِنَّالْهُ لَا يَخْعَلَهُ مَّيْنِهُ الأَرْضِ لِأَفِي التَّهَاءِ هُوَ الْذَي بُصِوْرُ كُرْمِهُ لازعام كيف كفينا ولاله الأهوالعزيز المكيم للهُ مَمَ الِكَ الْكُلْكُ تُونِيَا لَمُلْكَ مَرْضَنَا } فَيَنْزَعُ الْمُكَ مُوْ مُسَاءً و كُونُهُ فَي مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ كُنْيُرُ إِنَّكَ عَلِي كُنِ أَيْنَ مَهُ أَرْرِ تُولِمُ اللَّهَا فَأَلَهُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَتُوْكِمُ ٱلنَّهُا رَفِي ٓ الْدَبِلُ وَتَغِرُجُ لَلِيَ مِنَ لَهِيَتِ وَتُخْرُجُ لتتفي لفي وترزئ مزنتنا بغير حساب الذيخكقتني فهويهدين والذيهو يطعمني وكميثقين واذاكرضت فهوكيثفين والأعيبي تُمْ يَحْيِينِ وَٱلْهِيمَ الْمُعُمَّانَ يَغْفِرَ إِنْ صَلِيبَى يَوْمَالْلِمَيْنِ ربية هنك تختكا وألحقني بالصالحين واجعال لسكان صِدْق ف الاخري واجع الني ورتية

جَنَّةِ ٱلنَّهِيمِ وَاغْفِرُ لِإِدِانَهُ كَانَ مِنَالِطَهَ آلِينَ وَلاْتُحْزِنِي وَمُرْيَعِتُونَ يَوْمَلِاَيَنْعُمُ مَالُعَلاَبُولُ الأمناقالله يقلب ليم وأنافن للتفاقاتة وَثُرِزَتِ الْجَيْمُ لِلْغَالُونَ لَا سَبَعَ فِلْهِ مَا فِي الْمُمَوَّاتِ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيْرَ الْمُلِكُمُ لَلْ مُثْلُكُ ٱلْمُتَمَوَّاتِ وَالْارْضِ نَعْنَى وَعَلَيْ وَهُو عَلَى كُلُّ فَيْ فَالْدُرْ لَهُ الْأُولُولُ وَالْإِخْرُوا لِفَلَا هِرُوا لْبَاطِنُ وَهُوَ كُلِّ شِي عَلَيْم هُوَ ٱلذَى حَلَقَ لِسَمْ إِن كُلْلاَرْضَ فِي سِنَّوَ ٱلْكَامِ ثُمَّ اسْتَوْ عَلَىٰ لِعَرْشِيَعَهُمُ اللَّهُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَفُلُ مِنَّ لَتَمَاءً وَمَا يَمْ يُحْجُ فِهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيُّمَا كُنْتُمُ وَأَلَّهُ عَاتَعَلُونَ بَصِير كَدُمُ فِي ٱلسَّمَوْ أَيتَ وَالْأَرْضُ وَالْ ٱللَّهِ وَجُعُ الْمُورُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال في للَيْن وَهُوَ عَلَيْمُ بِذَارِتَ الصَّدُورِ هُوا فَدُ الَّذِي لاالة الأهوعالم المنتق الشهادة مواكز موالخم هُوَ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا الْهُ أَلَّا هُوَ الْمُلَّكُ الْقُدُّومُنُ

Nisk of

لَسَكُ الْمُؤْمِنُ الْمُهُمِّنُ الْعَزَيْزِ الْجَيَّا دُالْكَكَبْرُ شَيْعَادَ ٱللهِ عَمَّا لِيُشْرِكُونَ هُوَاللهُ أَلْحَالِقُ الْمَادِئُ كَالْصَوْرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ لَلْمُسْنَى يُسَبِّعُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْ ابِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَنْزُيْرُ الْكَهِيْمُ ۖ وَٱلصَّهُ وَٱللَّيْلِ إِذَا سَهِى مَاوَدَّ عَكَ رَبْكَ وَمَاقَالِ وَلَلْأَخِرَةُ كَعَارُ لَكَ مَ الْأُولِلِ وَكُسَوْفَ يُعِطِمكَ دَبُكَ فَكَرْضَى الَمْ يَعَدِدُ كَ يَهَيَّما فَاوْلَى وَوَحَدَكَ ضَالًا فَعَدْنَ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْبَهْيَمِ فَكَ نَفْهُرُ وَاتَّمَا ٱلسَّتَا ئِلَ هَلَا تَنْهَارُ وَاتَّمَا بِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ الْوُنَشْرُحُ لَكَ صَدْدَكَ وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِذُرَكَ الَّذِي الْفَصَّ ظَلْهُمُ إِلَّ وَرَفَعْنَا لِكَ ذِكْلُ فَانَ مَعَ العُسْرِ نَيْنِرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ نَيْنِرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنْصَبُ وَإِلَّا رَبِّكَ فَأَدْغَبُ إِنَّ ٱللَّهُ اشْتَرَى مِنْ لُوْمِنِينَ أَنْفُسُهُمْ فَأَمْوْ أَكُمْ بَأَنَّ كُمُو أَكُمَّةً يُقَا بِلُونَ بهبرالله فيقتلون ويقتلون وعدا عكن وحقا

فِيَّالتَّوْرْلِيَرُوْالْإِنْجِيلُوَاْلْقُرْانِ وَمَنْ اَوْفِهُمَايِهِ وِمِنَ اللهِ فَاسْتَنْوِيْرُوْابَنِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعِيمُ بِهِ وَذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ الْتَآبِبُونَ الْعَابِدُونَ الْكَامِدُونَ السَّاغِينَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّنَاجِدُونَ الْأَمِرُونَ بِٱلْمَرَّوُ فِي وَٱلنَّاهُونَ عَنْ لَمُنْكِرُ وَلْمَا فِطُونَ لِحُدُودًا للهِ وَبَيْرُ ٱلمُؤْمِنِينَ قَدَا فَلَكُ الْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنَّ اللَّغَوْمُعْ صِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوٰ وَ فَاعِلُونَ وَٱلَّذِينَ مُمْ لِفِ رُوجِهِ مِحَافِظُونَ اِلاَّ عَلٰىٰ زَوْاجِهِ مِا وَمَا مَلَكَتْ أَيْانُهُ مُو فَانَّهُمْ غَنْمُهُو أَوْ فَمَرَ إِنْهَ فَعِ وَرَآءَ ذِلِكَ فَا وُلَيْكُ هُمُ الْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُولِامًا نَايِمِ وَعَهْدِهِ رُنَاعُونَ وَٱلَّذِينَ هُو عَلَىٰ حَكُوا بَهِيْ يُحَافِظُونَ اوْلَيْلَكَ هُوْ الْوَارِثُونَ ٱلَّذِينَ يَرِنُونُهُ ٱلفِنْ دَوْسُهُمْ فِيهَا خَالِدُوْنَ ۚ انِّ ٱلْمُعْلِينَ وَالْمُسْلِكَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ والقانيات والصادبين والصادة ايتوالطابري



وَٱلصَّابِرَاتِ وَالْحَاسِمَانَ وَالْحَامِثُ عَارَوا لَمُصَّدِّقِيرَ وَالْمُصَدِّدُ فَاتِ وَأَلْصَ آيَمُ مِن وَالصَّا يُمَارِ فَالْحِافِفِلَةِ فروجهم والمافظات والذاكرين الله كثارا وآلدًّا كِرَاتِ اعَدَّاللَّهُ هُمُمُ مَغْفِرَةً وَاجْرًا عَظُماً اِنَّ الْمِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا إِذَامَسَهُ ٱلشَّرْجَ وُعًا وَإِذَا مَسَّهُ لَلْهُ رِمُنُوعًا الْإِلْمُصَلِّينَ ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى مَلَاتِهِ مِدَا يَمُونَ وَٱلَّذِينَ فِي مَوْ الْمُرْحَقِّ مُعْالُومٌ لِلسَّارِّمُلُ وَالْحَرُوْمِ وَالْدَنَ يُصَدِّقُوْلَ بَوْمِ الدِّينِ وَٱلَّذِينُ هُومِنْ عَلَابِ رَبِّهِ مِرْمُشْفِقُونَ ۚ إِنَّ عَلَابَ رَبْرُمُ غَيْرُمُامُونِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُونَ الأُعْلَى زُوْاجِهِ إِوْمَا مَلَكَتْ كَيْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُوْمِيَ فَتَنَ ابْتَغِ وَرَآءِ ذِلِكَ فَا وُلْئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُوْ لِالْمَا نَاتِينِ وَعَهْدِهِمْ دَاعُونَ وَالَّذِينَ هُوْ بشهاداتهم فآيمون والذير فمرعلي كالوتهم كما فطك اوْلَيْكَ فَجِنَايِتُ فَكُرُمُونَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَنْكُكَ

صُحَةُ لَلْهُ فِ وَعَلَيْهُ ٱلسُّوق وَشَاسًا لِعِلْمُ وَدُوامَ الفيخرة نستنكك ميتزالكمثرا والمانع متالاصرار يحثا لَايَكُونَ لَنَامَعَ ٱلدَّنْ إِوالْعَيْنَ قَلَّاذُ وَٱجْتَبْنَا وَآهْدِنَا الَىٰ لَعَمَامِهِ نِهِ الْكُلَاتِ الْبَى سَطَمَّ النَّا عَلَىٰ لِسَانِ دَمَنُولِكَ وَابْتَكَيْتَ بِهِنَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيكَ فَأَكَمُهُنْ قَاكَ إِنَّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ لِمَامَّا فَا كَوَمِنْ ذُرِّنَيْ قَالَ لَا يَنَاكُ عَهْدِيُ الظَّالِمِينَ ۚ فَاجْعَلْنَا مِنْ لِحُيْسَنِينَ مِنْ ذُرِّتَيْتِهِ وَمِنْذُرِّ يَيْرِ أَدُمَ وَنُوْجٍ وَاسْلُكْ بِنَا سَبِيلَ إِيْمَرِ ٱلْمُتَّقِينَ بسيم الله وما بله وَمِنَ اللهِ وَالْحَ اللهِ وَعَكَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْتُوكَلِ ألمؤمنون حسنبكالله أمنت بالله رتضيت باللو تُوَكِّلْتُ عَلَى لَهُ لِاقْوَةَ الإَرالِيهِ ٱشْهَهُكَانُ لَالِهَ أَلَالَهَ أَلَالُهُ أَلَّهُ وَحَدَهُ لاَسْرَ مِكَ لَهُ وَاسْتُهُ أَنْ حِيْدًا عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ رَبّاغْفِرْ لِي وَلِكُوْ مِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ ٱلْخِدِينِهِ رَبِّ العاكمين الرَّغْنِ الرَّجِيمِ مَالِعِ يَوْمِ الدِّينِ (يَاكَنَعْبُدُوَاتِكَ نَسْتَعَانُ اهْدِيَا ٱلْحِبْرَاطَ ٱلمُسْتَقِيمَ

235.

صِرَاطُ الَّذِينُ الْعُمَّتَ عَلَيْهِ عَنْدِ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِ عِنْدِ وَلَا الصَّنَّا لِينَ الْمِينَ قُلِ الْحُذُ لِلَّهِ وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ لَّذِينَ أَصْطَفَى رَبِّانِي ظَلَتْ فَلِمَتْ فَسِي فُلْلًا كَجْتُرًا فَاغْفِرْلِي وَادْحَنِي وَثُنِّ عَلَى لِاللَّهُ لِآلَامَتَ شَبْعًا نَكَ اِنَّ كُنْتُ مِنَ لَظًّا كَمِنَ ۚ مَا أَلَٰهُ ۚ مَا عَلَى ۖ الْعَظِيمُ أَلِكُلِيمُ كَاعَكِيْمُ الْمَهَيْمُ الْبَصِيْرُ الْمُرْبِدِ الْقَدَيْرِ الْمَحْيُ كَالْقَيْوُمُ الْكَحْلُ الْرَكِيمُ الْمَنْ هُوَ هُوَ هُوَ لَاقَالُ لَاأْخِرُ لَاظَاهِمُهُ مَا الطُّنُ سَارَكَ اللَّهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاَكْرَاءِ الله مُ صِبْني إِسْمِكَ الْعَظِيمِ الْذِي لَا يَضُرُّ مَعَ أَسْمِهِ منتخ والارض ولافي التمآء وهوالتهميم القليم وَهَنِ فِي مِنْهُ سِرًا لِانْضَارُ مَعَهُ الدُّنُونِ النَّا وَاحْعَالِهِ مِنْهُ وَجُهَا تُفْضَىٰ بِهِ لَلْوَالِهُمِ مِنَ لَقَلْبِ فَالْعَقْلُ وَٱلرَّفِيمِ وَاللِّسَانِ وَٱلنَّفْسِ وَالْبَدِنِ وَادْدِجَ اللَّهِ أَنْ تَحْتَا شَمَّا فِكَ وصِفًا في تَحْتَ صِفَا فِكَ وَأَفْعًا لِي تَحْتَ فَعُا لِكَ

191 دَنْجَ ٱلسَّلَامَةِ وَاسْفَاطِ الْلَامَةِ وَتَنْزُلِ الْكُرُامَةِ وَخُلِهِ وُرِالْكُمَانَةِ وَكَمِتْ فِي كَالْبَتَكَيْتُ وِرَائِمَةَ ٱلْمُلْكَ مِنَكِلَا نِلِكَ وَآغَيْنِي حَتَىٰ تُغْنِيَ بِي وَآخِينِي حَتَىٰ تُعْيِي بِي مَا شِئْتَ وَمَنْ شِئْتَ مِنْ عِبَادِكَ وَاجْعَلْنَ خِنَالَةَ الأَدْبَعَ إِن وَمِنْ خَاصَةَ وَالْمُنْقَابَنَ وَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ الايناً لُ عَهْدُكَ ٱلظَّالِمِينَ طَسَ حَمْ عَسَقَ مركم المخترز يُلنَقِيان بَيْنَهُ مُا بَرْزُحُ الْبَيْغِيانِ المَعْدُولِلهِ رَبُّ الْعُالْمِينَ ٱلرَّهْنِ ٱلْوَجْكِمِ مَا لِكِ لَوْمِ ٱلدِّينِ إِنَّاكَ نَعْنُدُ وَاتِّاكَ نَسْنَعُانُ الهدنا آلعِيرًا طَالْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَا ٱلَّذِينَ الْعُمْتَ عَلَيْهُمْ عَيْرِالْمَعْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلِأَالضَّالَانَ الْمِينَ عُلْهُ وَاللَّهُ آحُدُ إِلَيْهُ آلَتُكُمُ لَوْ لَكُوْ وَلَمْ يُولُدُ وَلَوْكُونُ لَهُ مِكُفُواً الْحَدُ اللَّهُ الْنِهُ حِنْ الطَّنَّ وَهُوَهُ لَكُ الله المفرا المفخ

经验

الكريخ الله السميم القريب لجيب دُعْوَ، ٱلدَّاعِيٰ ذِا دُعَاكَ وَجُمْ لِلْفُنَطَ وَتَحْلُ لْسَوْءَ وَتَخْتَازُ مَنْ لَسَتَآءُ فِي الأَدْضِ خَلِيَفَةً إِنَّ دَا تَمِيْعُ ٱلدُّعَآءِ رَبِّاجْعَلْبَيْمُقِيمَ ٱلصَّلُوةِ وَمِ ِدِّ بِنِّى رَبِّنَا وَتُقَبِّلُ **دُ**عَاءِ رَبِّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوْالِدَّيَّ وَلِلْوَ مِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ لُطِسَابُ وَلاَجْعَلْنِي دُعَائِكَ يَتِ شَوْقِيًّا طَهَ بِسَ فَى نَ صَ طَسَ حَمَ كهيعص مرتج المحرثن مليقيان بنينكا بززخ لايتغياذ استم الم ذلك أبْتَابُ لارَسْتِ فِهُ هُدًى لِلْتُقَارَ مَنْمُتُ عَلَيْكَ بِعَامِ ٱلرَّحْمَةِ وَمِيمِ ٱلْمُأْلِي وَذَالِـ لدُّوكِم مُحَدِّدُ رَسُولِ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَسِنَدَّا ءُعَلَى لَكُفّارِدُ كُمّاءُ بَيْنَهُمْ تَرْبُهُمْ ذُكُعاً شُكَّداً يَسْعُونَ فَضْلَامِنَ اللهِ وَرَضْوَانًا سِيمَاهُ وَفُجُوهِ هُمْ أَبِّ لسُّجُوُدِ ﴿ ذَٰ لِكَ مَنْكُهُمْ فِأَلْتَوَرُ لِيرَوَمَنَا لَهُمُ فِأَلْهُمْ فِأَلْهُمْ رَدْعِ آخَرَجَ مَنْظَأَهُ فَأَرْدَهُ فَاسْتَغَلَظُ فَأَسْتُوكِي

عَلَىٰ سُوفِةِ يُعْجِبُ الزُّرُاعِ لِيَغِيظِيهِمُ ٱلْكُفَّادُوعَكَا لَلَّهُ ۚ ٱلَّذِينَ امَنُوا وَعَلُوا الصَّا لِخَاتِ مِنْهُمْ مَغَفِقٌ وَأَجْراً عَظِمًا ٱللَّهُمَّ انْتَأَلِّلُهُ لَا إِلٰهَ الْإَانْتَ لَا تَأْخُذُكُ إِلَّا الْمُؤْكِدُ الْحُلْدُ مِنَهُ ۚ وَلانَو مُ كَاكِمُ إِنَّ المَّمْوُ إِنِّ وَمَا فِالْارْضِ وَانَاعَبُكُ مِمَا فِي السَّمُواتِ وَالْارْضِ وَلا يَشْفُعُ الْحَدْعِنْدَ لَهُ الْأَباذِ نِكَ فَاشْفَعْ لِي وَلَا رُدِّ فِلْفِيرِكُ وَسِمَ كُوسِيْكَ السَّمْواتِ وَالْأَرْضَوَ وَلَا يَوْدُكُ وَفَظُهُما وَأَنْتَا لَعَلَيْ الْعَظِيد فأخفظني من بين بَدَى وَمِنْ خَلْفِ وَعَنْ يَجَنِي وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ فَوَ قِي وَمِن تَفَقَى وَمِن طَاكِمِرى وَمِن الطِني وَمِنْ بَعْضِي وَمِنْ كُلِّهَ نَوْ زَمَلْي بنُورِعِلْكَ وَعَظَمَيْكَ وَعِزَّ نِكَ الْمِكَأَ مْنَاكُمْ الْعَالَى الْعَطِيمُ هَا سِينَ مِيمَ رُنْ مَافَ لامْ بَسِ وَالْعُزَانِ لَلْتِكِيمِ نَ وَالْفَلِمُ وَمَالَسِنُطُوفُ نَ قَ وَالْفَرُانِ الْجَيْدِ صَ وَالْقُرْأَنِ ذِعَا لَذَنِي بَلَالَّذِينَ كَالَّذِينَ كَفَرُوا فِيحَرَّةٍ وَمَثِقَاقٍ مَا نُورُكُ بَبِعِيدِ وَإِنَّ رُحْمَلُكُمِّ مِنْ مِنْ الْحُسِبِينَ

مننكك بمجموعها وكقايقها وآمرارها ومابطن مِنْ مَرِكَ فِهَاعِزًا لاذْ لَهَفَهُ وَعِنَّا لاَفَقْرَ مَمَهُ وَأَنْسًا لَاكُدُرُ فِيهِ وَآمْنًا لَاخُوْ فَ فِيهِ واسعدنا بإجابتر التوجيد فطاعتك حيث فاكتا يؤتم الميثاق الاوكان فبضيّك واظيس على وُجُو اغداً فِنَا وَامْسَخَهُمْ عَلَى مَكَا لَيْهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُو لَضِيَّ وَلَا الْجِيَّ لِلَيْنَا وَلَوْ نَشَآءُ لَطُسَنَا عَلِيَعْنِهِ فَاسْتَنْهُ أَالْصِرَ أَطْ فَأَيَّى يُبْضِرُونَ وَكُونَسَنَّاءُ كتنفا فرغكيكا نترج فكأنستطاعوا مصيتا وَلَا يُرْجِعُونَ طَسَ مِنْكَ هَتِنَا لُوجُورُ. ثَلَاثًا وَعَنَيْ الْوَجُوهُ لِلْحِيِّ الْفَيْوُمِ وَقَدْخَابِ مَنْ مُعَلِّظًا صُمْ أَكُمُ عُنْيُ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ وَلا يَسْمُعُودَ وَلا يُنْفِيرُونَ وَلا يَنْفِلْقُونَ وَلا نَتَفَكَّوْنَ أَ وَلَا مُتَذَرُّونَ وَلاَ يَضْنَا دُونَ ۗ وَجَعَلْنَا مِنْ مَانِ أيدهم سكاوم خلفيه سكافاغشنا أهفه

لاينصرون فتكفيكه كألله وهوالسبيغ العليم تُلاثاً بفَصْلِ لنِسَمُ لللهُ الْحَرْ الْحَبْكِمِ ٱللَّهُ مَصَلَّ عَلَى بَنِيْكَ الْجَامِعِ ٱلذَّالِّكَ لَكُ عُمَّا الْمُصَلِّقُ خَيْرِالْبَرِيَّةِ عَلَيْهُ أَفْضَلُ الصَّلَاهِ وَٱلسَّلَامِ وَحَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ الوَّكِيلِ وَلَاحُوْلَ وَلَافُوْءَ الآباً لله ألحالة ألعضيم وزب بحسم أيقزأ بعنك اليستا فأهوك أعُوُذ باللهِ مِنَ الشَّيَطَانِ ٱلرِّجَيَمِ بينِ مِأْللِهِ لَكُهْزَالِحَبِهِ الْخِذُلِلَّهِ رَبَّالْعَالَمُهَنَّ لَـُهْزِ ٱلرَّحِيَهِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَانَاكُ نَسْتَجَانُ إِهْدِنَا ٱلصِّرَاطَالْمُسْبَقِيمَ صراطأ الذئ أنتمث عليف عيرالعضوب عكيف وَلِأَالْضَالِنَ امِنَ اللهُ لَاإِلٰهَ إِنَّا هُوَلَلْهُ فِي الْقَدُّومُ لِا مَا حُدُّهُ مِسَنَّهُ وَلَا نُومُ لَهُ مَا فِي لَسَيْمُ إِيتِ وَمَا فِي لَارْضِ مَنْ دَا الَّذِي سَفْعُ عِندَهُ الآهِ الذِّيثِةِ

,60

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱبدِّيهِ مِوْمَا خُلْفَهُمْ وَلا يَحْيَظُونَ بِشَقْءً مِنْعِلْهِ إِلَّافِهَا سُتَّاءَ وَسَيعَ كُرْسُيُّهُ ٱلسَّمَوْ إِتَوْالْارْمَ وَلَا يُؤِذُهُ وَحِفْظُهُمْ اوَهُوَ الْعَالِيُّ الْعَظِيمُ امِّزَا لَوَسُوْكِ جَمَا أُرْ لَالِكُ وِمِنْ دَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بَالِلَّهِ وَمَلَانِكَيْهِ وَكُنِّهِ وَرُمُهُ لِهِ لانْفُرَّ فِهِنَ اَحَيْمِنْ رُسُلِهِ وَهَا لُوْ الْهَمْفُ ذَا وَاطَعْنَا غُفْرًا نَكَ دَيِّنَا وَإِلَىٰكَ المصير الانيكيف الله كفسا الاؤسعها لما كاكست وَعَكَمُا مَا الْكُسَيَتُ رَبِّهَا لانْوالْخِذْ فَانْ بَسِينَا أَوْاخِطْأْنَا رَبِّهَا وَلاَ تَعْلُ عَلَيْنَا الصِّرَّاكَ مَا تَمَلْتَهُ عَلَىٓ الَّذِينَ مَن قَعْلَنَا دَبَنَا وَلا تَحْيَدُلْنَا مَالاطاكَةَ لَنَابِهِ وَاعْفُ عَنَا وَاغِفْرِ لَنَا وَادْتَمُنْا آنْتَ مَوْلِيْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرَينَ الْمَ اللهُ لا اللهُ الاَهُ الْأَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ٱلْفَتْوُمُ نَذَلَ عَكَيْكَ ٱلْحِمَّاتِ الْحَقِّ مُصَدِّقًا لِلْابَيْنَ لَدَيْ وَانْزَلَ الْتُوْدِيْدُ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ مَنْلُهُدَّى اللِّنَاسِ فَانْزَلَ الْفُرْقَانَ كَالَيْهَا الْمُدَّيِّرُ فَهُ فَأَنْدِرْ وَرَبِّكَ فَكَبْر

وَشَيَا مَكَ فَطَهُو وَٱلرُّحْزَ فَاهِجُهُ ۗ وَلاَغَنُنْ تَسْتَكَكِيْرُ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ الْوَأْبِاسِمِ دَبِّكَ ٱلَّذِي كَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَكِيقِ الْوَاْفَرَبُكَ الْآكُرُمُ ٱلذَى عَلَمْ بِالْقَلَمِ عَلَمَ الْانِسَانَ مَا لَمُ تَعِنَمُ لرَّهْنُ عَلَمَا لَقُرُانَ خَلَقَ لَانِسْانَ عَلَمُ الْبَيَانَ لشمش والفتر فيسان واليون الشوكالشي كسعكان وَالسَّمَآةَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ ٱلْأَنطَفُوا فِالْمِيزَانِ تَبَارَكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْكِلَالِ وَالْكِرُامِ شَبْحُانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ثَلَاثًا سَجَعِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَبَرُيْزِ الْكَلِّيمُ لَهُ مُلْكُ الْسَمَّاكِ وَالْارْضِ نُحِنِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ مِنْ قَدَيْرُ هُوَ الأوَّلُ وَالاِّخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبِاطِنُ وَهُوَيِكُلِّ شِيَّ عَلِيْهِ فُوَالَّذِي كَلَقَ السَّمَوٰاتِ وَالاَنضَ فِيسِتَّةِ أَكَامُ ثُمَّ أَمْسُتُونَى عَلَىٰ لَعَرْشِ كَفَلُمُ مُا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

ولجرا

وَهُوَمُعَكُمُ أَيْمَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَو آتِ وَالْأَدْضِ فَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ ٱلْيَالِفِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَا رَفِي ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمُ بَنَايِتَ الصُّدُورِ فَوَاللَّهُ ٱلذَّبَى لَا إِلٰهَ ٱلْأَهُوَعَالِمُ اْلْعَيْبُ وَاللَّهُ الدَّوْهُوَالْرَّهْنُ الرَّحْيْمُ هُوَاللَّهُ الْأَبْ لَاإِلَٰهُ ٱلْأَهُوَ لَكُ أَلْفُ أَلْفُدُّ وَشُلَّ لِسَّلَا مُرْالُوْمُنُ الْلَهُمُنُ الْعَزَبْرِلْلِيَّا وُالْمُتَكَايِّرُ شَبْعًانَ اللَّهِ عَا يُشْرِكُونَ هُوَاللهُ أَكَا لِقُ الْمَارِئُ الْمُصَوِّدُكُ الْكُسُمَاءُ لَلْمُنتَى يُستِحُ كُهُ مَا فِي الشَّمَا إِن وَالْاَرْضِ وَهُوَا لَعَزَرُوا الْجَكِيمُ عَا هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الْحَمَدُ كُرْمَاذٍ وَكُرْنُولَدُ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ كُفُوا آحَدُ فُلْ آعُودُ بَرَبِّ الْفَكِق مِنْ شَرِّ مَاخَلُقَ وَمِنْ مِتْنِعُ السِقِ إِذَا وَمَبَ وَمِنْ مُرِ ٱلنَّفَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِالْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّحًا سِدِاذَا حَسَدُ قُلْ عُود بَرَبِ ٱلنَّاسِ مَلِكُ لِنَاسِ الْهِ ٱلنَّاسِ مِنْ فَبَرِّ الْوَسْطَاسِ لَكُنَّاسِ ٱلذَّى تُوسَوِشُ فِي مُهدُولِ النَّاسِ مِنَ لَلِنَّهِ وَٱلنَّاسِ

الْمُهُمَّ الْمَنْ هُوكُذُلِكَ وَهُوَعَلَىٰ مَا وَصَفَهُ عِمَا ذُهُ لْخَلْصُونَ مِنَ لَنَبَيْنَ وَالصِّدِيفِينَ وَالْمُ وَٱلصَّمَا لِجِينَ وَٱلْعُكِياءَ ٱلْمُؤْفِّةِينَ ۗ وَٱلْاَوْلِيَاءَالْلُقُرِّيَاذَ مِنْ هَلِ سَمَا وَابِدِوَا رَضِهِ وَسَائِرُ لَلْنَاقَ اَجْمَعَايَنَ استنكاع بهاوبالايات وبالاستماء كيا وَبَالْفَظِيْمِ مِنْهَا وَبِالْأُمِرِ وَٱلسَّيْدَةِ وَبِحُواتِم سُورَةِ البَقَرَةِ وَبَالْمُبَادِي وَلْلُؤَايِتِيمِ وَبِأَمِينَ عَلَى الموافقة وَجِمَاءَ الرَّحْمَةِ وَجَمِيم الْمُلْكِ وَدَالِ لَدُوامِ تُحَكَّدُ رَسُولُ لَلَهِ وَالْذِينَ مَعَهُ آيِشَكَا ۚ عَلَى كَلَمَا رِ رُحَمَاءُ بَنِيهُمْ مُسَرِّيهُمْ رُكُعًا شُجِّدًا يَبْبَعُونَ فَصَلًا مِنَ اللهِ وَرِضُواْ أَا سِيمَا هُرِفِي وُجُوهِ هِيْمِ مِنْ أَرْأَ الْشِّحُودِ ذلك مَثَلُهُ مُ لِهُ ٱلتَّوْدِيرِ وُمَثَلُهُ مُ فِي الْإِنْجِيلُ وَنِعِ آخرَجَ سَطَأَهُ وَا زَرَهُ فَا مُنتَعَلَظَ فَامْسَتُوى عَلِيهُوهِم أيغب الزُّدُاع لِيَغِيظِ بِهِمُ ٱلْكُفَّادَ وَعَدَّاللَّهُ ٱلْذَلَامَوُا وَعَلَوُا ٱلصَّالِكَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِعٌ وَكَبُوا عَظِمًا.

339

آحُونُ قَافَ أَدُمَّ حَمَّ هَآءُ الْمِنْ هَمَعُمْ اغفرلي وَادْحَمْنِي رَحْمَئِكَ ٱلَّتِي رَحِمْتِ إِهَا ٱبْلِياً وَدُسُكُكَ وَلا تَحَعُنْ إِنَّى بِدُنَّا أَلِكَ رَبِّ شَقِيًّا خِفْتُ وَاَحَافُ إِنْ اَحَافَىٰ ثُمَّ لِااَهْتَذِى اِلْبِكَ سَبَهِ فَاهْدِ فِي لِيُكَ وَامِنَّى بِكَ مِنْ كُلِّخَوْفٍ وَمَغُوفٍ فْالدِّينَ وَالدُّنْيا وَالْاخِرَةِ لِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِّير ٱللَّهُمَّةُ لِمَا بَدِيَعُ ٱلسَّمَٰ إِلَيْ وَالْإَرْضِ لِمَ فَيَوْمَ ٱلدَّارَيْ وَيَا فَيَوْمًا بِكُلِّ مَنِيْ مَا حَيْ يَا هَيُومُ يَا الْمُنَا لَا إِلْمُنَا لَا إِلْمُنَا لِالْ آنت كُنْ لَنَا وَلِيًّا وَنَصَبَيًّا ۖ وَاٰمِنَّا لِمَا مِنْ كُمْ آلِيُّو حَتِيْ لِاَنْفَافَ غَنْرِكَ وَلَانَخَافَ إَسَّلًا لَاَ امْتَ وَاجْتَلُا فيجواد ك وَالْمُجْنِنَا عَنْ سُرُوْدِ خَلْقِكَ بِالَّذِي جَجْنِتَ أولنآءك فترى ولايراك احذمن خلقك وأضبه عَلَيْنَا مِزَ الْحَيْرِ أَكُلُهُ وَأَجْمَلُهُ وَاصْرَفْ عَنَّامِنَ ٱلسَّيِّر أَصْغُرَهُ وَأَكْثَرُهُ طَسَ حَرْعَسَقَ مَرَجَ الْحَرَيْنِ لِلْنَقِيا بَيْنُهُمْا بِرُنَحُ لَا يَبِغِيَانِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسَنَكُ الْحَافَ الْحُوفَ

مِنْكَ وَٱلرَّجَاءَ مِنْكَ وَالْحَيَّةَ لَكَ وَٱلْمَثُّوقَ الْمِيْكَ وَالْأُنْسَ مِكَ وَٱلِرْصَاعَنْكَ وَالْفَلَاعَةَ لِكَمْرِكَ عَلَى بِسَاطِ مُسْيَا هَدَيِكَ فَاظِرَ بِنَ مِنْكَ إِكَيْكَ وَ مَاطِهِينَ مِكَ عَنْكَ لَا إِلٰهَ الْإِكَانَتُ مُنْخَالَكَ رَبُّنَا ظَلَنْا أَنْفُسَنَا وَقَدْ تُدْنَا إِلَمْكَ قَوْ لا وَعَقَداً فَتُن عَلَيْنَا جُودًا وَعَمْلُفًا وَأَسْتَعْلَنَا بِعَلَى رَضًاهُ وَاصْلِهِ لَنَا فَهُ زُرِّيَّتِنَا إِنَّا تُمْنَا إِلَيْكَ وَإِنَّا مِنَ الْمُهْلِينَ لْمُغَفُّوزُ لِمُؤْوَدُ لِمَابَرُ لِمَا يَجْمِمُ اغْفِرْلِنَا ذُنْوُ بَنَا وَقَرْ بْنَا بُوْدِ لَهُ وَصِلْنَا بِتَوْجِيدِ لَهُ وَارْحَمْنَا بطاعَتِكَ وَلا تُعَا مِّبْنَا بِإِلْفَكْرُةِ وَلا بِأَلْوَقْفَةٍ مَعَ مَنِيُ دُوْمَكَ وَأَحْمِلْنا عَلْى سَبِيلِ الْقَصَّدِ وَاعْصِمْناً مِنْ جَائِزِ مَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مِنْ قَدْيْرٌ ٱللَّهُمَّ كاجامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلاَرْمَةِ فِيهِ اجْمَعُ بَيْنَا وَبَيْنَ الصِدْقِ وَالنِيَةِ وَالإِخْلاصِ وَالإِدَادَةِ وَلَا الْمُسْوَعِ والمنبا والمنآء والمزامة والنؤر واليقين والعا

وَالْمُغْ فِيرَ وَلْلِحِفْظِ وَالْعِصْمَةِ وَٱلْنَسَاءِ لَمُ وَالْفُوَّةِ واليتذوالمففرة والفضاحة والبيان والفهثم والفران وخصنامنك مالحكة والاصطفائية وَالنِّخَفُهِ مِن وَٱلتَّوْلِيَة وَكُنْ لَنَا سَمْعًا وَبَصِرًّا وَلِيهَانَّا وَعَلْبًا وَمَدًا وَمُؤْمَدًا وَأَيْنَا الْعِلْمُ ٱلْكُدُنِيَّ وَالْعَمَلَ الصَّالِحُ وَالْرِرْقَ الْمَنِيمَ الَّذِي لاهِ عَكَبَ مِنْ الدُّنْكِ الْمُعَابِ مِنْ الدُّنْكِ ا وَلا حسكاتِ وَلا سُوْال وَلا عِقابَ عَلَيْهِ فِ الْاخِرَةِ عَلْ بِسَاطِ عِلْمُ النَّوْجِيدِ وَالشَّرْعِ مَسَالِلِينَ مِنَ الْمُوْحِ وَٱلشُّهُوَةِ وَٱلصَّلِيمِ وَادْخِلْنَا مُدْخُلُصِدْفِ وَآخِرْجُنَا تُخْرَجَ صِدْقِ وَآجْعَلْ لَمَا مِن لَدُنْكَ سُلْطًا مَا ضَكًّا لَاعَلَىٰ لَاعَظِيمُ لَاحَلِيمُ لَاعَلِيمُ لَاعَلِيمُ لَاسْجَيْعُ الْيَصِيْرِ الْمُرِيدُ الْقَدَيْرُ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ المَارَهُنُ لَارَجُهُم لَا مَنْ هُوَ هُوَ هُوَ هُوَ لَا هُوَ المُسْلُكَ يِعَظَمَتِكُ الِّي مَلاَّ تَادَكَانَ عَرْسِيْكَ وَبَعْدُدُونِكُ ٱلْبَيْ فَدَرْتُ بِهَا عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ

وَرَحْمَيْكَ إِنِّي وَسِعَتْكُلِّ مِنْ وَبِعِلْكَ الْجُمُطِ بِكُلِّ وَ بِارَادَ مِنْكُ ٱلْجَيْ لَا يُنَا زِعُهَا شَيْءٌ وَسَهُمُعِكَ وَبَصَرَ اْلْقَرِيبَانِينِ مِنْ كُلَّمَتْ الْمَنْ هُوَ اَوْبُ إِلَى مِنْ كُلِمَنْ إِ قَدْ قَلَ حَيّا بِي وَعَظْمَ افْ يَرْآ بِي وَبَعُدَ مُنْآ بِي وَا فَدَرَبَا جَلِي وَانْتَ البَصَهُ يُرِيْخُنِنِي وَكَثْبُرَاتِ وَهَنْهُوَ بِي وَهَنُوءً بِي نَعْكُمُ صَلاَ كَنِي وَعَالِبَي وَهَا فَيَى ومَا فَيْحَ مِنْ صِفَاتِي المَنْتُ مِكَ وَمَا سُمَا يُكَ وَصِفا يْكَ وَيُحَتَّدُ وَسُولِكَ فَرَوْالْرُحُمْنِي غَيْرُكَ وَمَنْ ذَا لَذَى يُسْعِدُ بِي سِوَاكَ فَارْحَبْنِي وَارِبْ سَسَبِيلَ الرُّسْلِدِ وَاهْدِنِي النَّهِ سَبِيلًا وَأُدِنِ سَبِيلُ الْغَيِّ وَجَنِّبُغُ إِنَّاهُ سَبِيلًا وَآخِيبَ بِهِ نِلْ الْمُؤَّوَ الْنُؤْرُو الْكُنْمُ وَالْفَصَيْلُ وَالْبَيَّانَ وَاحْرُ مَنْ يِنُورِكَ يَااللَّهُ يَا فُورُ كَاحَقُ لَامْبِينُ لَاهَنَّاحُ الْفَخَ كَلْبِي بِنُورِكَ وَعَلِنَى مِنْ عِلْكَ وَفَهِمْنِي عَنْكَ وَأَسْمِعْنِي مِنْكَ وَتَصِرُ فِي مِلْ وَقَدِّرُ فِي مِنُورِ قُدُدَ يَكَ وَأَحْيِني مِنْ

1.74

عَمَا نِكَ وَاجْعَلْمَشَيْنَتَى مَشْيَنَكُ لِنَكَ الْلَكَ عَلْ كُلْ اللَّهِ قَدْنِي اللَّهُ مَّ إِنَّ أَصْبَعَتْ أُرْمُدُا لَكُنْرَ وَاكْرَهُ ٱللَّهُ تُر سُبْعَانَ ٱللَّهِ وَالْكَهْ لُهِ وَلَا اللَّهَ لِكَا ٱللَّهُ وَٱللَّهُ ٱكْثَرُ وَلانحُولُ وَلاقُومَ لَهُ إِللَّهِ الْعَلَىٰ الْعَظِيمِ فَآهَدِ فِي بِنُورِكَ لِنُورِكَ فِيمَا يَرِدُ عَلَيْ مِنْكَ وَفِيمًا تَفِيدُ دُمِخَ إِلَيْكَ وَفِيمًا يَعْرِي بَيْنِي وَبَنِي خُلْقِكَ وَحَنِيْقَ عَلَى بَقُرْبِكَ وَالْجَمُنِي بَجُمُ عِزَيْكِ وَعِيزً مجيل وكن أنت حِجابي حتى الايقع أنى مني الإعليك وَسَيْغِ إِلَا مُرَهٰ ذَا أَلِرَ فِي وَاعْصِمْنِي لَا يُومِوَ النَّعَبَ فطكيه ومن شغل لقلب تعلق المتم والتفسير وَمِنَ الذُّلِ لِلْخَافِي بِسَكِيهِ وَالنَّفَكُ وَالنَّذَبُّر في تَعْمِيلِهِ وَمِنَ ٱلسِّيعَ وَالْمُعْلِلَ مِنْ مُحْصُولِهِ وَمَا يَعْرُضُ فِي ٱلنَّفِسَ مِنْ ذَلِكَ وَتَعْلَقُهُ بِفُدْرَ مِكَ عَلَىٰ عِلْكَ وَإِذَا دَيْكَ وَمِنْ ضَرُوْدًاتِ الْحَالِثَ إِلَّا خلقك فأجعكه كالمهة مسبكالاقامة المشبودتية

Signogle

وَمُشَاهَدُهِ آحَكَامِ الرُّبُوسِيَّةِ وَهَبْ لِي نَفِيَةً مِنْ نَفَا مَلَ وَنُورًا مِن آنُوارِكَ وَذِكْرًا مِن آذ كارك وَسِرًا مِن آمر الله وطاعة مِن طاعة انبيا فك وَصُحْبَهَ ۚ إِوْلِيَا يِلِنَ وَتُوَلِّلُ مْرِي بِنَا يِلِنَ وَلاَ تَكِلْبِي إِلْ نَفْسِي كَارُفَةً عَيْنِ وَلَا أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَاجْعَلَىٰ حَسَنَةً مِنْ حَسَنَا فِكَ وَرَحْمَدُ بَيْنَ عِنَادِكَ تَهْدَى بِهَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الى صراط مُسْتَقِيم صِراطِ اللهِ الذَّبِيَّهُ مَا فَيَ اسْمُونِ وَمَا فِي لَارْمِنَ لِا إِلَى اللهِ تَصَبِيرُ الْأُمُورُ اللَّهُمَّ آهدنى لِنُورِكَ بِعُدْرَ تِلِعَ قَاعُطِنِي مِنْ فَمَثْلِكَ وَامْنَعْنِي مِنْ كُلْ عَدُوْ هُوَكُكَ وَمِن كُلْ مَعْدُ كيشغ أبي عَنْكَ وَهَن إلى إِنَّا كَالْاَفْتُرُعَنْ ذَكْرُكَ وَعَلْبًا يَسْمَعُ وَلِي مِنْكَ وَرُوكًا يُكُومُ وَالنَّظِرُ لِلْيُكَ وَسِرًا مُنَعًا بِحَقَا بِن قُرْبِكَ وَعَقَلًا حَامِدًا لِجُلَاكِ عَظَيْنَاكَ وَذَيْنَ مَاظَهُرُومَابِكُنَّ مِنْ إِنْوَاعِ طَاعَتِكُ وَاللَّهُ وَاسْمَيْعُ مَاعِلَيْمُ وَاعْزُنِ وَاحْكِيمُ

ر! وير الله تعر

اللهُمْ كَا خَلَقْبَىٰ فَا هٰدِنِي وَكَمَا اَمَتَىٰ فَاحْنِي وَكُمَا اطَعْمَتُهُمْ فَأَعْلِمْنِي وَاسْقِنِي وَمَرْضِي لاَيَحْفَىٰ عَكَيْكَ فَاشْفِنِي وَقَدْ آخًا طَتْ بِخَطْلِيْتِي فَاغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي عِلَا يُوالِفِيُ عِلْكَ وَحُكُمًا يُصَادِ فَ مُحَكِّلَ وَاجْعَلْ لِ لِسَانَ صِدْقِ مُنْ يَعِادِ كَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَيْكَ وَبَعِنِي مِ ۚ إِلِنَّا زِنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِلِنَّا إِنَّ مَا لَا وَمَا لَا بَرْحْمَيَلَ وَآدِنِي وَجْهَ نِبَيْكَ ثُمَّا يَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَارْفَعِ الْحِبْلِ بَيْنِي وَبَيْنِكَ وَٱجْعَدُ لِمَقَاى ذَالِمُكَا بَيْنَ يَدَ يُكَ وَ فَاظِلَا مِنْكَ الْكِيْكَ وَاسْقِطِ أَلْبَيْنَ عَنْ حَنَّ لَا لَكُوْنَ مَنِنْ سَيْنَ وَمَلْيَكَ وَاكْمِنْفَ لِي عَنْ حَقِيقَةِ الكَفِرُ كُمَنْفًا لاطكت بَعْدُهُ لِعَبْدِكَ مَمُ المزَيا ٱلمَصَمُونِ بِكَرَمِ وَعْدِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنِي قَدِيْرٌ مَالَقُهُ لِمُعَزِّبُرُ كَالْحَكِيْمِ اَنْتَأَلَّذِ بِمَا تَدْتُ مَن سِنْتُ كَيْفَ سِنْتُ وَعَلِمُ السِنْتَ مِا شِنْتَ مِا شِنْتَ فَايَدْ نَا مَصُوكَ لِجَدْ مَةِ آوْلِيَآ وِكَ وَوَمِيْمُ صُدُورَهَ لِلْعَرِ مَنْكَ

عَنْدُ مُلاَ قَاوَ أَعْدَا إِنْكَ وَاحْلَتْ لَنَا مَنْ رَضَبِيتَ عَنْ حَيِّ يَخْصَعَ وَيَذِلُ كَأَجَلِنَهُ لِجَائِدً لِمَسُولِكَ وَاصْرِف عَنَاكُنْدُمِّنْ سَخِطْتَ عَلَيْهِ كَمَا صَرَفْنَهُ عَنَا بُرْهِمَ خَلِيكِ وأتناأجونا فيالذننا بالعافية من امتناب لتار وَكُنْ كُلْجَارِرِجَبَادٍ وَسَلَامَةِ قُلُومُنِا مِنْجَبَيعِ الأغيار وَبَغِضْ إِلَيْكَ ٱلدُّنيَا وَحَبَّبْنَا مِهِ الْأَخِوَةِ فَاجْعَلْنَا مِنَ الْصَالِحِينَ لِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنْيَ قَدْيْر مِاللَّهُ لِاعْظِيمُ كَاسَمِيعُ لِأَعَلِيمُ الْإِرُّ وَالْحِيمُ عَبْدُكَ قَدْ اَحَاطَتْ بِينْحَلِيثًا مُدُوَّانْتَ الْعَظِيمُ وَنِدَا مِي كَاكُهُ لا نُسِمَعُ وَامْتَ السَّمِيعُ وَقَدْ عَجَرْتُ عَنْ سِنيا مَنَةِ نَفْسِي وَأَنْتَ الْعَلِيمُ وَآنَ لِي رَحْمَتُهَا وَانْتَ الْمَرُّ ٱلْزَّحِيمُ كَيْفَكِيُونُ ذَنْبِي َ ظِيَّا مَعَ عَظَمَلِكُ آمرْكُ مِنْ حَمِّيْكِ مَنْ كَرْ لِيَنْ تَالِكُ وَتَعْرُكُ مَنْ مِنَالِكُ آوَكُيْفَ السُوسُ سُنَفْسِي بِالْمِرِّ وَصَعْفِلْا يَعْزُبُ عَنْكَ آهُ كَيْفُ أَرْحُمُهَا بِشَيْ وَخَرَآئِنُ ٱلْخَمَةِ بَيْدِكَ



لَمُ عَظَدُ إِنَّ مَلَاثَتُ قُاوُبَ الْوَلْمَ اللَّهُ فَصَغُ لَدُمُ عُ أُنَّنَىٰ فَامْلَاٰ فَلْمِي بِعَظَمَتِكَ حَيْ لاَيَصْفُرُ وَلاَ يَعْظُمُ لَدَيْهِ مِنْ فَيْ وَأَسْمَعْ نِدَا ۚ يَجِصَا لِمُصِ ٱللُّطْفِ كَالِكَ السَّمِيعُ لِكُلِّلَتَنِيُّ الْمُحْسُرِبَعِي مكان منك حتى عصينتك وآنا ف مضيك وَأَخْذَرَحْتُ مَا أَخْتَرَحْتُ فَكَمْفَ لِي الْاغْتِذَادِالْلِكَ المحجذ بك إلى أطعين فهك ويجابي عنك أَيْاسَبَىٰ مِنْكَ فَا قَطَعْ حِجَابِحَىٰ اَصِلَ إِلَيْكَ وَاجْدِنْنِي جُذَبَّ حَتَّىٰ لِاأْصِلَ بَعْدَ هَا إِلَى عَبْرِكَ المركم فن حَسَنة مِمَنْ لا يَحْتُ لا آخِرَ لِمَا وَكُرْ مَنْ سَيِّئةٍ مَنْ غِينُ لاوْزْرَكُمَا فَاجْعَـلْ مَنْيَا بِي سَيْئَا بِيَهُ آحَنِيتَهُ وَلاَجَعَلَ حَسَنَا بِي حَسَنَايِتُ مَنْ أَبْغُضْتُهُ كَانٌ كُرَمُ الكَرِيمِ مَعَ السَّينَاتِ كَتُمُ مِنْهُ مَعَ الْكَسَنَةُ فَأَشْهِذْ بِنَكُرَ مَكَ عَلَىٰ بِسَاطِ رَحْمَيَكَ وَرَضِهِ بِعَضَاً بِكَ وَصَيِّرْ فِي كَلِطاً عَيْكَ فِيمَا أَجْرَبِيتَ عَكَّ

بِنَ ٱمْرِكَ وَهَهُكَ وَأُوْدِغِنِي مُتَكُنِّ مِعْمَلِكَ وَغُطِي رِدَّاهِ عَافِيَتِكَ حَيْ لاأَشْرِكَ مِكَ عَيْرَكَ وَمُنَّ عَلَى مِالْفَهُ حِ عَنْكَ إِنَّكَ عَلَى حُلِّي ثَيْ قَدْثِ الْمُحَمِّعُ مِنْكَ فادَثْني بإلظاعَةِ وَطَاعَتُكَ فَادَثْنِي إلْقَصِيَةِ فَهِي أيتيما آخا فك وفي يتما ارجوكم إن قُلْتُ بالْعَصِيةِ عَامَلَةِ بِفَضْلِكَ فَكُمْ تَدَّعْ لِي حَوْفًا وَإِنْ قُلْتُ فِإِلْطًا عَرِّ فَكَ لِلَّهَ عَبِدُلِكَ عَكُمْ تُدَعْ لِي رَجَاءً فَكَيْتَ يَشِعْرِي كَيْفُ أَرْى أَحِسَا فِمَعَ احْسَانِكُ آمُركَفْ آجْهَ لُفَضْلَكُ مَعْ عِصْلَافِكَ قَ ج سِرَانِ مِنْ مِرْكَ وَكِلَاهُمَا دَالَانِ عَلَى غَرِكَ فَبَسِرِكَ الْمُامِعِ ٱلدًا لِعَكَيْكَ لَانشَكِنْ لِعَيْرِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنْ عَدُرْ لْإَلَّلَهُ كَافَتَاحُ كَاغَفَتَارُ كَامُنْعِمُ لَاهَادِي كَانَاصِرُ كَاعَزَبُيْزُ هَبْ لِمِنْ نَوْرِا مُمْآثِكَ مْااَتّْعَقّْتُ بِرِحَقَا بِقَ دَا يِكَ وَافْتُمْ فِي وَأَغْفِي لِ وَانْفِعْ عَلَى وَأَهْدِنِي وَانْضُرْنِي وَآعِزَنِ إِلْمُعِدُّدُ <u> كَامُذِلُ لاَ تَذِلَّنِي بِتَذْ بِيرِمَا كَكَ وَلاَ تَسَثْغَلْبِي عَنْكَ</u>

**له.**,

المَالِكَ فَالْكُأْكُ لِلْ وَالاَمْرُامُ لَكَ وَالسِّرُ سِرُّكَ عَدَى وَجُودِي وَوَجُودِي عَدَمِي فَأَكُونَ حَقُلُكَ وَالْمِعَالَ حِعْلُكَ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ وَأَنْتَ الْحُ اللَّهُ الماع المترق خفي لاناالكرم والوفا لاذا الحلاك وَالْإِذْلُهُ عِلْكَ أَخَاطُ بِعَبْدِكَ وَقَدْ شَقِي فَ طَلْلَكَ فَكُيفُ لايَشْفَى مَنْ طَلَبَعْيَ لَكَ تَلْقُلْفَ بِي حَتَّى عَلِثْ ٱنَّ طَلَى كَاكَجَهْلُ وَطَلَى لِغَيْرِكَ كُفْرٌ فَآجِرِي أَنْكُهُلُ وَآعْصِمْنِي مِنَ الكَفْرِ الْوَيْكِ الْمَالْمَةُ الْمَيْدِ قُرُّ بُكَ ايْأُسَهَ فِي غَيْرِكَ وَيُعْدِي عَنْكَ رَدَّ فِي لِلطَّلِبِ الَكَ مَكُنْ لِي مِفَسْ لِل حَيْ تَعْتُو طَلَى مِطَلَبُك كَا فَوْتُ مَاعَذُيْنِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّسِيٌّ قَدْيُرَ ٱللَّهُمَّ لاتُعُكِذِبْنَا وِإِلاَدَتِنَا وَحُبِ شَهُواتِنَا فَنْشَعْلَا وْنُجْبَ آوَى فَرْجَ بُوْجُودِ مُلْ دِيَّا أَوْ نَسِيْنَ كَا أَوْنُسُلِمَ نَسْلِمَ النِّفاَق عِنْدَ الْفَقْدِ وَانْتَ اعْلَمُ مُقَلُّونِهَا فَارْحَنَا بَالِنَجَيدِ الكَّكْبَرِ وَالمَرَىيالِكَفْضَل وَالنُّوْرَالكَّكُلِ

وَعَيْدِنَا وَعَيْتَ عَنَاكُمُ إِنَّهُ عُ وَاسْمُ ذَااِ مَّاكَ بِالْايْنُهَا دِا وَانْصُرْ فَالِيهِ لَلْمَوْةِ ٱلدُّنْنَا وَمَوْمَ يَقُومُ ٱلأَشْهَادُ ا إِنَّكَ عَلَى كُلِّمَنِينَ قَدْرُيرُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدْرُ المُرلَّدُ لأعَزِيْزِ يَاحَكِمُ لِأَحَبِيْدِ ٱلْلَهُمَ لِأَكَانَسُنَكُكَ المِالِفُذُدَةِ الْمُظْنِي وَبِالْسَبَيْكَةِ الْمُلْاوَبِالْافِاتِ وَالْاَمْنَ مَاءِ كُلِّهَا وَبِهِ لِمَا الْعَظِيمِ مِنْهَا ٱنْ تُسَيِّعَ لَنَا هٰذَا لَهُمَّ وَكُمَّ يَجْرِهُ وَلَكَ فِي الْاَرْمِنَ وَالسَّمَاءَ وَالْمُلَاكِ وَالْمُلَكُونِ وَجُرَّالَا ثُمْنَا وَجَرَالانِمَ وَكَمَا سَخَنَا لَكِيْرٍ لِوُسٰي وَسَعَرَّبُ ٱلنَّارَلِإِنْرَاهِبَ وَسَعَرَبُ َ أبجبَالُ وَالْحَدَيَد لِدَاوُدَ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَا لِمِينَ وَالْمِلَ السُّكِيمَانَ وَسَيَعَزِلْنَا كُلِّيمَنِي لِامَنْ سِيرِهِ مَلَكُونُ كُلِيَّنِيُ وَهُوَيُجِيُرُولا يُعَادُ عَلَيْهِ يَا عَلَيْ لِاعْظِيمُ الْ كَلُّم كَاعَلِيم آخُون مَافَ أَدْمَرُهُم هَا وَالْمِنْ حِنْ اللطف أعُوذ بآلله من السَّيْطان الرَّجيمِ

لميلة أأخر الخيج المُذَوِينُهِ رَبِنَالُهُ الْمِينَ الرَّغُمْزِ ٱلرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ إِيَّا كَنَعْنُدُ وَإِيَّاكَ سَنْتَعَيْنَ اهْدِنَا ٱلْحِرْاطَ ٱللَّهُ تَبَعِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ اَنْعَتَ عَكَمْ غَيْرِ الْمُعَضُّوبِ عَلَيْمٌ وَلَا ٱلصَّا لَإِنَّ ٱللهُمَّ آجْعَ الفَضَ وَالْعَسَكُواتِ وَالْمَى الْبَرَكَاتِ إِنْ كُلِّ الْاوْ قَاتِ عَلَى مُسَيِّدِ فَالْحَقَّدِ ٱلْكُلِّ هَلَ الْلاَرْضِ وَٱلسَّمُواتِ وَسَيلًا عَلَيْهِ مَا دَبِّنَا ٱذَكَ ٱلْجَمَّاتِ فِ جَبِيعِ لَلْحَضَرَاتِ ٱللَّهُمَّ يَامَنْ لُطْفَهُ لِخَلْقِهِ مشامِلُ وَخَيْرُهُ لِعَبْدِهِ وَاصِلُ لَا يَرْجُنَا عَنَ ذَارْوَةِ الْالْطَافِ وَآمِنًا مِنْ كُلِّمَا نَخَافُ وَكُنْ لَنَا بَلْطُفِكَ الْجَعَىٰ الظَّامِرِ مَا بَاطِنُ مَا ظَاهِرُ الْطَبِيفُ المُنسَنُكُ وَمَا يَهُ ٱللَّطْفِ فِي الْعَصْبَاءِ وَٱلسَّبْلِيمِ مَعَ السَّلَامَةِ عِنْدَنُونُولِهِ وَالرَّضَى ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ آنت العلب بماسكة فألازل ففنا بكطفك

بَهَازَلَ يَالَعِلِيفُ لَمْ يُرَكُ وَآجْعَلْنَا فِحِينِ ٱلْتَحَمَّرُ بِكَ كِالْوَّلُ كِامَنْ الِنَهِ الْالْحِيَّا وَعَكَنُو الْمُعَوَّلُ اَللَّهُمْ يَامَنُ الْفَيْخُلْقَةُ فِي بَيْ فَصَلَّا يُدِوَّكُمْ عَلَيْهُمْ عِمَيْ قَهُن وَاسْوَلَا بَيْراجْعَلْنَا مِمَنْ مُحِمَا فِي سَفِينَةِ ٱلغَبَاءِ وَوُفِي مِن جَهِيمِ الأَهَاتِ الْمَنَا مَن رَعَتُهُ عَيْنُ عِنَايَتِكَ كَانَ مَلْطُوفًا بِعِفِالنَّفَدِيرِ تَحْفُوطًا مَلْحُوْظًا بِرِعَا يَتِكَ يَافَدُ بُرِ كَامَهِيْمُ فَاقْرَبُ وإبني لذعآء ازعنا بعكين دعايتك باخيرتن رَعَى الْمُنَا لَّصُلْفُكَ لَلْنَعَ الْعَلَى عَنِيَانَ يُرَى قَامَتَ ٱللَطِيفُ الذِّي لَطَفتَ بِجَبِعِ الوَرْيُجِبْتَ فِي حَرَادٍ سِرِكَ فِي الْأَكُوانِ فَلاَ يَشْهَدُهُ لِآ اَعَلُ الْمَسْرِفَيَ وَالْعَيَانِ فَلَكَا شَهَدُوامِرَ لُطُلْفِكَ بِكُلَّ مَنْ أَمِنُوابِهِ مِنْ ﴿ وَوَ كُلُّ مَنْ فَا مَنْهِ فَا مَنْ هِذِهِ فَا مِرْهَالْلَا لُمُلْفِ الْوَاقِ للذامر لفلفك الدَّآيْمُ النَّاقِي الْحَسَاحُكُمُ مُعَبِّيتُكُ فِي الْعَبَيْدِ لِاكْرُدُ أَنِهِمَةُ عَادِفِ وَلامْبُهُ لِكُنْ فَعَتْلَكا

أيوات الألطاف لخفئة المانعة حُصُونُها مِنْ كُلُّ بَكِيَّةِ فَأَدْخِلْنَا مِلْطُفِكَ تِلْكَ الْحُصُونَ فَامَرْ بَقُولًا الشَّيِّ كُنْ فَيَكُوْلُ الْمُنَاكَامِّتَ الْلَطِيفِ عِبَادِكَ لاسِيِّهَا بَاهْلِ مُعَبِّنِكَ وَوِدَادِكَ فَبَاهْلَ لَحَتَّهُ وَالْوِدَادِ خُصَّنَا بِلَطَا آفِنَا لِلْفُفِ فَأَجَوَادُ الْحَتَ اللطف صفتك والالطاف خلفك وسفذكم فَخَلْقِكَ حَقَّكَ وَزَافَهُ لَطَلْفِكَ بِالْحَلْوُفَ مِنْ مُعْمَ اسْتِقْصَاءَ حَقِكَ فِي الْمَالِمَينَ الْمِنَا لَطَفْتَ بِنَا مَلِ كُونِنَا وَنَحْنُ لِلْطُفِي غَيْرُ مُعْنَاجِينَ الْعَمَعْنَامِنُهُ مَعَ الْحَاجَةِ لَهُ وَانْتَا رْحُو ٱلرَّاحِينَ كُفْنَا لْمُطْفِكُ أَلْكَافِي فِي وُجُودِكَ الوَّافِي الْمُتَالْطَفْكَ هُوَ حِفظُكَ إِذَا رَعَنْتَ وَحِفْظُكَ فُولُطُفُكَ إِذَا رَعَنْتَ وَحِفْظُكَ أَوْلَوْنُهُ كآد يخلنا مشراد مات لفلفك وامبرب عكينا آسوار حِفْظِكَ مَا لَطَيْفِ نَسَنُلُكَ ٱللَّصْفَاكَدُا لَا حَفَيْظِ مَا ٱلسُّوءَ وَشَرَّالْهِمَا الطُّلُفُ ثَلَاثًا مَنْ لِمَدْكَ

الْعَاجِزْالْخَاتِمْ الصَّهِيفِ ٱللَّهُمَّ كَالْطَفْتُ د قَبْلُ سُؤًا لِي وَكُونِي كُنْ إِلاَّ عَلَىٰ فِالْمِينُ وَ يَاعَوْ فِ اللهُ لَطِيْفِ بِعِبَادِهِ مَرْزُقُ مَنْ بَيْنَاءُ وَهُوَ الْفَوَى الْعَزِيْرَ الْسِنِي بِلْطَفِكَ يَا لَطِيفُ أَشْنَ كُنَا يُعِي فيحال المخبيف تأنست بلطفيك بالطيف وُقِيتُ بِلُطْفِكَ ٱلرِّدَا وَيَحْجَنَتُ بِلُطَفِكَ عَنِ الْعِدَا مَا لَطِيفُ مَا حَفِيظٌ وَٱللَّهُ مِنْ وَرَّا تَهُمْ مُحْيَظً مَلْهُوَ وَالْهُجَيْدُ فِلُوْجِ يَحْفُونِ مَجُوثُ مِنْ كُلِّ خَطْلِ جَهِيمٍ بِعَوْ لِ رَبِّ وَلَا يَوُدُهُ حِفْظُهُمْا وَهُوَ الْعَلِيْ الْعَظِيمُ سَلِتُ مِنْ كُلِّ شَيْطًا نِ وَحَاسِهِ بِقَوْلِ رَبِّ وَحِفظاً مِنْ كُلِّ سَيْطانِ مَارِدٍ كُفُيتُ مِنْ كُلْ هِرِيْفِ كُلِّ سَبَيلِ بِقَوْ لِحَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِلُ ٱللهُ لِالْهُ رُكَّاهُوَ لَلْيُّ الْفَيْوُمُ الأتا خذه منسنة وكانوفركه ما في التمر إب وَما فِي لاَ رْصَلَ مَرْخَاالَّذَى سَنْعَمْ عَنْدَهُ لِإِنْ إِذَنِي مَهِ

بَيْنَ أَيدْ بِهِ مِومَا خُلْفَهُمْ وَلا يَحْيُطُونَ بِمَنْحُ مِنْ عِلِهِ للَّا مِمَا مَثَانَ وَسَعَ كُونِينِهُ ٱلسَّمَوْاتِ وَالْأَرْضَ وَلاَ يَوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَـٰ إِنَّ الْعَظِيمُ لَا كُذْرًا مَ فِيٓا لَذِينِ لَمُدْتَبَيِّنَ ٱلرُّسْدُ مِنَ الْعَيِّ فَمَنْ يَكُفُرُ فِالطَّاعُوبِ فَيْفِرْ مالله فَقَدِ اسْتَمْسَكُ بِالْعُرُودِ ٱلْوَثْقِي لِكَانْفِصَا مَكَالًا وَاللَّهُ مَهُمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَإِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوانِيخِ جُهُمُ إِمِنَّ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النَّوْرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوْلِيَّا وْلُهُمْ ٱلطَّاعُوتُ يُغِرْجُونَهُمْ مِنَّ النَّوْرِ إِلَى الظَّلَالِ الْأَلْيَاكَ أَمُعَابُ النَّارِهُ فِيهَا خَالِدُونَ لَقَدْمَا كَكُرْرَسُولُـ مِنَ الْفُسِيكُمْ عَزِيْزَ عَلَيْهِ مَاعَنِيتُمْ حَرَيْقُ عَلَيْكُمْ لِلْوَمْنِ إِنَّ رَوْفُ رَجِيمٌ فَإِنْ تُولُوْا فَقُلْ كَصْبَىٰ لِلَّا لا له لا هُو عَلَيْهِ تُوكَلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرَالُ لَعَمَ الْعَمَ الْعَالِمُ لَلَّهُمُ لِمُ لإيلاف فترنيش بلافه رخكة اليشتاءوالصيف فَلْيَعْبُدُ وَارَبَ هٰذَا الْبِكِنْتِ الَّذِي طَعْمَهُمْ مِنْ جُرِعِ المرمن وفي النفيت بهميعس وأحميت

بِهِمْ عَسَقَ قُولُهُ لَلَهُ أُولُهُ الْمُلْكُ سَلَامٌ قَوْلًا إِيَّا رَجِيم أَحُونُ فَافْ أَدُمَّ حَرَّ هَا ﴿ آمِينُ ٱللَّهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ أَلاَسْزَارِ فِيَا ٱلشَّرِّ وَالْاَسْمَارَ وَكُلِّ مَا اَنْتَ فَالِقُهُ مِنَ الْآكُدَادِ أَمَا مِنْ يَكُلُونُهُمْ مِاللَّيَالِ وَالنَّهٰإِدِ بِعِيِّ كِلاَّءَ وَمُعْانِيبَكَ أَكُلاُّ فَا وَلاَ تَكِلْنَا النكفير ايحاطيلك رت هذا ذُلُ سُؤُ اليه في إبل الْحُوْلُ وَلَاقُونَ الْإِبِكَ ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَن آدْسَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالْمِينَ فَحَيِّدَ خَاتِمُ ٱلنَّبْنِينَ صَكَّ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَيَعَدَّدُ وَعَظَمَ وَشَرَّفَ وَكُرَّهُمَ سَيدى لاتَّخُلِني مِنَّ الرَّحْمَرَ وَالكَمَانِ كَاحَنَّانُا المَنَانُ وَسَكَامُ مُعَلَىٰ لِمُسَلِينَ وَالْكُرُيْدِ رَيِّ الْمَالَمِينَ حزب الإخفاء فَانِّهُ فَا فِيمُ لِدَ فِيمُ الْأَعْدُاءِ فَعَقْدِ لِسِانِكُلِّ تحقير وَيُفْرُ لِيهِ الْقُلْ قَامِنا لَحْيَفَةً وَهُوْ نَهُمْ لَطْاعُونِ فَإِنَّهُ أَمَانُ مِرْدُ لِكَ وَهُوَّهُمْ

301

فتجمنت بنؤرا لله إلقاد بيرا لككامل وتقصه نتهج ٱلْقَوَيِّ ٱلشَّامِلِ وَرْمَيْتُ مَنْ بَغِي عَلَى بَسِهُمْ اللَّهِ وَسَيْفِهِ الْقَاتِلُ ٱللَّهُمَّ لِمَا لِلسَّاعَلَىٰ آمِرُهِ وَمَافَا نِمَا فَوْ فَ خَلْفِتهِ ۗ وَمَا خَائِلًا بَيْنَ الْمَرْةِ وَقَلْبِهِ أَ بَنْنَى وَنَنْنَ ٱلشَّنْطَانِ وَزَغِهِ وَبَنْنَ مَنْ لَاطَاقَهُ لِهِ ن خَلْقِكَ آجْعَانَ ٱللَّهُ مَّ كُفَّتَ عَنَّى ٱلْمِنْدَهُ : غُلُا ٱلدَيَّهُمْ وَٱرْجُلَهُمْ وَارْبِطْ عَلَى الْوَيْهِمْ وَاجْعَلْ بَنِي فَكِيْنِهُمْ مُدُدًّا مِنْ نُورِعَظَمَتَكَ وَجِهَا أَكِينِ فُوَ يَكُ وَجُندًا مِنْ سُلْطَأَ إِلَى إِنَاكُ مِي عَادِدُومُ عَندِرُ فَهَادِ اللهة اغش عبى بفها والانتراد والفلكة يحتى لاأمالي مَا بَصَارِهُ مِيكَادُ سَنَا بَرْفِيرَ يَذْهَبُ إِلْاَبْصَارِ يُقَلِكُ اللَّهُ اللَّهَ النَّهَا وَلِنَّهَا وَلِنَّا فَالْكُلِّهِ وَلِلَّهُ لِلَّهُ لِل الكباأر ببيرالله كهيقس بسرالله هرعسق كَأَوْ أَزَنْنَاهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلَظَ بِرَنَاكُ لَا رَضِ فَأَصْبَمَ

هَسِيْمًا مَذُرُوهُ ٱلرِيَاحُ فِمُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا الْهُ كُلَّاهُمُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَاللَّهُ الدِّهِ هُوَ الرِّهِنَّ الرَّجِيمُ يَوْمَ الاَّزِيمَةِ اِذِ ٱلْقُلُوبُ كَدَى ٱلْحَنَا بِحِرَكَا ظِهِيَ مَا لِلظَّا لِينَ مِن حَمِيمٍ وَلَاسْتُفِيعِ يُطِاعُ عَلِتَ نَفْسِهُمَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بألِخْشِلْ لجَوَارِا لَكُنْشِ وَٱللَّيْلِإِذَا عَسْعَسَ وَٱلصَّبْعِ إِذَا لَنَفْسَ صَ وَالْفُرْانِ ذِي الدِّكِي بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي َ وَمِينَقَاقِ مِنْ هَا هَيْتِ الْوَجُونُ وَمِي وعِيتِ الاَبْضَادُ وَكُلَّتِ الْأَلْسُنُ جُعُلِّكَ خُيْرٌ هُمْ بَيْنَ اعْيُنِهِمْ وَشَرَهُ مِتَحَتَّ اللَّهِ مِنْ وَخَاتُمُ مُسُلِّمًا نَ بَنْ أَكُمَّا فِهِ مِلْا يَسْمَعُولَ وَلَا يَبْضِرُونَ وَلا يَفِلْقُونَ بحق هَيِّعَصَ فَسَيَكُفِيكُهُ وَاللهُ وَهُوَ اللَّهِ يُعَالِمُ الْعَلِيمُ مَلاثًا إِنَّ وَلِيْهَ اللَّهُ أَلَّذِي َ زَّلَا أَيْجًابِ وَهُوَيَـوَكُرُ ٱلصَمَاكِمِينَ ثَلَاثًا حَسْبِهَا لَمُدُلَّالِهُ الْأَلْمُوعَكَ تُوكِّكُنْ وُهُوَرَبُ الْعَرْشِ لِنَهْظِيم سَبْعًا بَلَهُوَوْوَانُ عَمِيْدُ فِي كُوجٍ تَحْفُونِ اللَّهُمُّ ٱحْفَظْنِي مِنْ فَوْقِ

وَمِن تَعْنَى وَعَن يَجِنِي وَعَن شِمَا لِي وَمِن خَلْفِي وَمِن أَمَامٍ وَمِنْ طَالِهِمِي وَمِنْ مَاطِنِي وَمِنْ بَعْضِي وَمِنْ كُلْ وَمِنْ حَيْلِ وَبَيْنَ مَا يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِاللَّهُ ۚ يَاللَّهُ ۚ كَاللَّهُ ۗ كَاللَّهُ وَلاَحُوْلَ وَلاَ فُوْهَ لِآكَ اللَّهِ الْعَبِلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى ٱللهُ عَلَى سَبِيدًا كُنَدُ وَعَلَىٰ الْهِ وَصَغِبِهِ وَسَلَمَ تَسَلِيكًا جنب النصير مَهُ وَلَيْدُ مِيرًا لِظَالِمِ وَهُمُ لِأَعْذَاءَ يُسْتَعَلَّ عَالَ عَلَاءً مُسْتَعَلَّ عَالَهُ حِبْ خَاصِّ كَالْاَيَعْفَىٰ ذَلِكَ عَلَىٰ دَالِلْكُونَ مِنْ اللَّهُ فَأَصِّ كَلَّهُ مِنَّا عَجِتْ فَأَخْرُعُرِيْتُ يُقْرَأُ لِيهِ اللَّهُ مَانِ وَالْيَارَكُ فسنايشر ألأفقات وهوهنا فيقد الزحز الجي للهُمَّ بِسَطْوَ وَجَبَرُونِ قَهْرُكُ وَبِسُرْعَةِ إِغَاثَةٍ نَصَرُكَ وَبِعَيْرِتِكَ لِانْتِهَا لِكُوْمًا يِكَ وَجُهَا بِيَكَ لِنَ أَحْتَىٰ فِإِنَا مِكَ نَسْتُلُكَ فِأَاللَّهُ فَإِنَّا مِنْ أَوْلِينِ وَاسْمِيعُ مَا يَجْمِيبُ فِاسْبَرِيْعِ فَاجْتَارُ فَامْنَكُمْ

مَا قَقَارُ كَا مَدْ مَدَا لَبَطْيِشُ الْمَنْ لَانْغِنْ فَهُمْ لَلْجَارِرَةِ وَلَا يَمْظُلُمُ عَلَيْهِ هَلَاكُ الْمُعَرِّدَةِ مِنْ لَمُلُولِهُ وَالأَكَامِرَةِ آنْ جَعَلَكُدُمَنْ كَادَ إِنْ فِي غِيرٍ وَمَكْرَ مَنْ مَكْرَ بِ عَآنِدًا عَكَيْهِ وَحُفْرَةَ مَنْ حَفَرَ لِي وَاقِعاً فِيهَا وَمَنْ نَصَبَا مُسَبِّكَة لَلِندَاعِ اجْعَلْهُ فِالْمَسِيْدِي مُسَاقًا إلَيْهَا وممضا دانيها وآسكراكديها اللهمة بعق كمتعفق كفينا قرَ ألمِدًا وَلِقِهِمُ الرَّدَا وَاجْعَلْهُمْ لِكُلَّ جَبِيه فذا وسَلِطْ عَلَيْهُمْ عَاجِلَ لَيْقَدِّ فِي لَيُومِ وَالْعَدَا اللهُ مُرَدُدُ شَمْلَهُمْ اللَّهُ مَنْ وَتَحْمَهُمْ اَلْهُمَّ فُلَحَدُّهُمْ اللَّهُمَّ اَقَلْ عَدَدُهُمْ اللَّهُمَّ اجْعَلُ لَدُ أَنْرَةً عَلَيْهِ اللَّهُ مُ أَدْسِلُ لْعَنَّابَ المهيد اللهمة الخرجه معن وآفرة الجاوامناتهم مَدَدَ الْإِمْهَالِ وَعَلَ مَدِيهَ مُرْوَا دْمِعْ عَلْ مُلُوبِهِمْ وَلَانَتُكُونُهُ الْأَمَالَ ٱللَّهُمَّ مَرْفَهُ مُ كُلِّ مُسَرَّقِ مَرْقَتَهُ لِاعْدَافِكَ انْتِصَاكَ لِانْبِيَا يْكِ وَدُمُسُلِكَ

وَآوَلِيَا إِنَّ لَا لَهُمَّ انْتِهِمْ لِنَا انْتِصَارَكُ لِأَخَا بِكَ عَلَى عَذَا فِكَ ٱللَّهُ مَا لَا عَدَّا وَ فَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ حَمَّ خُرَّالْامْرُ وَكَاءَ ٱلنَّصْرُ فَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُونَ حَمَّ عَسَقَ حِمَا يُنْنَا مِمَا نَخَافُ اللَّهُمَّ فِمَا مُثَرَّ الْأَسْوَا وَلاَ تَجْعَلْنَا مَحَلَّا لِلْبَالُونِي ٱللَّهُمَّ أَعْطِلَا آمَلَ ٱلرَّجَاءَ وَفَوْقَالَامَلِ بَاهُوَ يَاهُوَ كَاهُوَ كَاهُوَ كَاهُوَ كَامَنُ بفَصْلِهِ لِفَصْلِهِ نَسَتُ أَنْسَنُكُ لَيْحَالُ لِعَمَا لِلْحَالِكُ لِحَابَةً لِمْ الْإِجَابَةَ كَامَنْ آجَابَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ مَا مَنْفَكَرَ ابْرُاهِيمَ عَلَى عَدْ آيْرِ فَا مَنْ دَدَّ يُومُفَ عَلَى بَعْقُوبَ كِ مَنْ كَمْتُفَ مُرْا يُؤْتِ يَا مَنْ آجَابِ فَعْوَةً ذَكِرَيَا عَ مَنْ مَبَلَ سَنبِيمَ يُونْسُ بْنِمَتَىٰ نَسْنَالُكَ إِسْرادِ اصْعَارِ هذه ٱلدَّعَوٰ إِيَّانُ مَنْعَبَرُ ما بِهِ دَعَوْمَا كُوَانُ تُعْفِلَيُّنَا مَاسَئُلْنَاكَ آيْغُنْ لَنَا وَعْدَكَ ٱلْذَى وَعَدْتُهُ لِعِبَادِكَ الْمُوْمِنِينَ ٱنْ لَالِهُ لِلَّاكَانُتَ مُنْعَانَكَ إِنَّى كُنْتُ

مِزُ الظَّالِمِينَ انْقَطَعَتْ أَمَا لَنَا وَعِنَّ لِكُ ٱلْآمِنْكَ وَخَاتِهُ كَيَا وُنُوا وَحَقِّكِ لِآلَا فِيكَ إِنَّا يَطُأَتُ عَارُةً الكرنطام وابتعدت فَا فَرَكُ الشَّيْ مِنَّا عَارَةُ الله يَاغَارَةَ ٱللهِ جُدِي السَّيْرَمُسْرِعَةً فِي حَلَّى عُقَدَيْنَا مَا عَارَةَ ٱللهِ عَدَيتِ المادُونَ وَجَادُوا وَرَجُونًا ٱللهَ مِجُدًا وَكُفِيْ بِأَلِلْهِ وَلِيًّا وَكُفِي بَاللَّهِ نَصَبِّرًا حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلاْحَوْلَتَ وَلاَقُوَّا الكابالله ألعيلي العَظِيمِ اسْتَجِبُكُنَا الْمِينَ فَقُطِعُ دَابِرُ الْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَكُوا وَالْحُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حزب لترقفوها المعنيم المعنيم دَيِّنَا عَلَىٰكَ تُوكُّلْنَا وَلِكِيْكَ نَبُنَا وَإِكِيْكَ الْمَهِيُدِ رَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكِيكِيمُ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَهِيُرِ

رَبِّنَا اغْفِرْكُنَا ذُنوبُنَا كُلِفِرْعَنَّا سَيَّنَا مِنَا

399

وَنَوَقَنَا مَعَاْ لِاَبْزَارِ سَاهَتِ الْوُجُوهُ ۖ فَلَاثَمَا وَعَنَتِ الْوُجُومُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْخَابَتَنْ كُلَّ الهُمَّ أَنْتَ الْقَدُّومُ أَلْقًا يُمْ بَتَدْبِيرِمَا أَوْجَ مِنَ الْعَوَالِمُ ٱنْتَالِحِيُظُ بِنَا وَهَكُلُ ثَنَيْ هُوَدُو نَكَ يَدُ مِكَ اصْرِفَعَنَى وَعَنْ مَنْ تَحْيُطُ بِمِ شَفْقَةُ قَالْهِ خُرَّ الْأَضْرَا رِوَمَكُرُ الْفَحَارِيةِ ٱللَّيْ اوَالَهَارِ مَاعَ لْمَغَفَّادُ كَاوَهَابُ لَاسَتَّارُ لَانَحَقُّ مَاكِثُو يَا مِنْهُ يَدَا لَبَطَيْشُ يَا قَهَارُ يَاعَرِيُنَ يَاغَفَّارُ غَفِرُ لِهَا عَلِنَّهُ وَظَلَتُ بِرِنَفْسِيهَا مُنَّالْمُنْعُمُ عَلَيْ وَالْمُنْفَضِّلُ عَكَىٰ مَا وَهَابُ هَنِهُ نَفْهُم وَمَا لِي وَوَلَدَى وَدِينِي وَغَطِّنِي بِسِيْرِكُ مِامَتَارُ مَاحَ كُنْ بِكَحْفَيًّا وَمَا مَا زُاجْعَلَبَيْ فِعَفُوكَ وَٱكْمَتُهُ مِزَالِكُوْارِ مَامَتَدَىكَالْبَطْشِحُلْبَىٰنِيَ وَبَهْنِ مَنْ يُؤْذِينِ مَا قَهَا رُاقَهُ مِنْ كَادَ بِي سِيوَءُ وَاغْلُلُ مَدَهُ

الْيَاطِشَةُ حَمَّ لَايَحُمُ خَرَّعَسَقَ اهْنِيَامِمَاكُنَا فُ مَاخَوَ الْأَلْطَافِجَبِي مِمَّا آخَافُ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِيزَ كَفَرُوا بِغَيْظِهُمُ لَمْ سَالُوا حَيْرًا وَكَنَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِ إِنَّ الْقِنَالَوَكَانَا لَهُ فَوَيَّا عَزِيزًا لَفَيَسَنِهُ أَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَيْنًا وَٱنَّكُمُ الْمِيْنَالَا زُجْعَوْنَ فَعَالَى آللهُ الْمَلْكُ لْلَةً كَالْهُ لِآكَ مُورَبُ الْعَرْشِ الْكَرْيَمِ وَمَنْ لَذِعُ مَعَ ٱللهِ الْمُكَا أَخُرُلا بُرُهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّا حِسَا بُرُّ عِنْدَرَّتِيم إِنَّهُ لَا يُفْتِلُوا ٱلكَمَا فِرُونَ وَقُولَ رَبًّا غَفِي وَارْحَمُ وَاشْتَخَيْرُ ٱلْوَاحِمِينَ شَ مِ نِ مِ لِ ف فَلْ اللهُ أَذِنَ لَكُمُ المُرْعَلَ اللهِ مَفْتَرُونَ كَهَيَعَصَ اَكْفِنَا هَوَالْعِذَا قَ صَ نَ الْمَرَ الْمَصَ الْمَرَ طَسِ مَلَة يَسَ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرْى وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ الْدِيهِم استدا ومن خلفهم مندا فاغشنا هوفهم لاينهروك هٰذَا يَوْمُ لِاَ يَنْطِلْعَوُنَ وَلَا فَذُنَّ كُمُّ مُعَنَّذِ رُونَ

آمَنْ يُجِيدُ المضطَّز إذَا دَعَاهُ وَيَكُمِنْ فُ الْمَنْ وَيَجْعَلُكُمُ الْمَنْ وَيَجْعَلُكُمُ الْمُنْ الْمَن خُلفاً ءَ الأرضِ وَ الْهُ مَعَ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

المُن الله الآهُ وَالْمِكُ الْفَدُوسُ الْمَالَةُ اللهُ ال

وَانَّ ٱللَّهُ قَدْ آخَاطَ بِكُلِّ إِنِّي غِلًّا وَانَّ السَّاعَةُ إِنَّهُ لاركيب فيها وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَتُ مَنْ فِيهُ الْعَبُورِ اللَّهُمَّ إِنَّ اَعُونُهُ بِكَ مِنْ مُتِرِّنَفُنْهِي وَمِنْ مَثَرَّ ٱلسَّيْطَانِ ٱلرَّجِمِ وَمِنْ شَيْرِ كُلْ فَأَبَيْرًا مُتَا الْخِذْ بِنَا صِيَهَا إِنَّ دَبِ عَلْى مِرْا مِلْمُسْتَقِيمِ فَانِ تَوَكَّوْا فَعُلَكَ حَسْبَى ٱللَّهُ لاإله المَّاهُوَ عَلَيْهُ تُوكَلُّتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم بينه إلى الرَّمْز الرَّحْيَةِ فَأَلَّهُ وَخَيْرَ عَافِظًا وَهُوَ اَرْحُرُا لَوَّاحِينَ امَنْتُ لِللهِ وَدَخَلْتُ فِي كُنُهُ ألله وتعَصَّمُتُ بِكِمَابِ اللهِ وَالْمَاسِ اللهِ وآستجنت بركسول لله تحكه مسكم إلله عكيه وكسكم ابْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱللهُ ٱلْكُرِ اللهُ أَكْثِرُ اللهُ أَكْثِرُ اللهُ كَاكْثِرُ مِمَّا آخًا فَ وَآخُذُرُ اعُودُنِكُماتِ اللهِ ٱلتَّامَّانِ فِي مُرْمَاخَلُو بسم الله الذي لا يَضِرُ مَعَ أَشِي مَنْ فَي فِالأَرْضِ وَلا فِ السَّمَاءِ وَهُوَالسَّمِيمُ الْعَبَائِمُ حَسْبَىٰ لَلَّهُ وَنِعْرَالُوكِيلُ وَلَاحُولُ وَلَا قُوَّةً لَا إِلَّهِ الْعَالَةِ الْعَلَى الْعَظِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَدِينِ وَاهْلِي وَمَا لِي وَعِيا لِي وَأَصْحَابِ وَعَلَى صَلَّى مَنْ اعْظَانِيهِ رَفَاللَّهُ الخافظ ألكافي بسم الله بابنا تباك حطائنا يَسَ سَفَقُنَا وَأَلِلَّهُ مِن وَرَآمُ مِ مُحَيْظَ بَلْهُوَوُوالَّ بحجنة فكوج تحفوظ ستراكع شمسبول عكينا وَعَيْنَ ٱللَّهِ مَا ظِنَةٌ الْيَنَا بِحَوْلِ للهِ لا يُعْدَدُ عَلَيْنَا مٰاسَنَآءَ ٱللهُ لٰاقُوءَ لِلَّا بِٱللهِ لاَنَصْنَىٰ مِنْ اَحَدِ مَا لَفِ عُلْهُ وَٱللهُ اَحَدُ اللهُ ٱلصَّمَدُ كَوْبَادُ وَكُونُولُدُ وَكُوْرَكُونَ لَهُ كُفُواً الْحَدُ اللَّهُ مَا أَحْفَظْنِي فِي لَيْ إِ وَنَهَادِي وَظَعَبَى وَاسْفَارِي وَحَرَكَا بِي وَسَكَمَا إِن وَذَهُ اب وَإِلَا بِ وَسَنْفُورِي وَغِيا بِ مِن كُل مَوْ وَالْآءِ وَهُمْ وَعَيْمٌ وَانْكُدٍ وَرَمَدٍ وَوَجَعٍ وَصُدَاعٍ واكروكمكم والهة وعاهة وفيتنة ومصبيبة وَعَدُوْ وَحَاسِدٍ وَمَاكِرٍ وَمَسَاحِ وَطَادِقٍ وَمَارِقٍ وَخَادِقِ وَخَائِنُ وَسَادِقِ وَخَاكِرِوَظَالِمِ وَظَالِمِ وَقَامِن

وسُلْطَانِ وَآخُومُهِي وَيَجْنِي مِنْ جَمِيعِ ٱلسَّيَا طِيرِ وَلِيْكِنَّ وَالْاِنْسِ وَمِنْ جَمِيعِ الْخَلَقِ وَالْمِشَرِوْالْأُ وَالدُّكِي وَالْحَيَّةِ وَالْعَنْقِرِبِ وَالدَّبِيبِ وَالْحُوٰالِ وَالطَّيْرِوَ الوَحْضِ إِيارِئَ الْأَنَامِ الْحَيِّي مَا مَهُومُ مَاذَا الْجَلَالِ وَالْكِرْاعِ مَسَيَكِيفَكُهُ مُاللَّهُ وَهُمَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سَكَاهُمْ عَلَىٰ نُوْجٍ فِي الْعَالَمِينَ وتسكره عكالانبياموالمؤسلين كقيقض حرعسق كِفَايَةً وَيَعَايَةً وَحِفظًا لَنَا وَوِقَايَةً ٱللَّهُمَّ ٱللَّهُمَّ ٱسْتِحَهُ دُعَآبِي وَلاَتَّخِينِ زَجْ إِنْي لَا كَرِيمُ آنْتَ عِمالِي عَلَيْم آللُهُمَّ يَسَرُلِهَا مِنْ وَاشْرَحْ لِيَهَدُدِي وَاغْفِيْ لِ ذَنْبِي وَأَمْنَتُرْعَيْبِي وَارْحَرْمَشَيْبَتِي وَطَلِهُرْ قَلْبِي وَلَقَتِلْعَمَلِي وَصَلَاتِي وَاقْضِحَاجَجَ وَبَلِيْنِي مَلِي وَقَصْدِي وَالِادَةِ وَوَسِّعْ دِرْقِ وَحَيِّنْ خُلُقِ وَأَغْنِنِي بِفَصْلِكَ وَلاَ تَهْلِكْنِي بِغَصَبِكَ المخي كرَمِكَ وَبَلْغِنِي مُشَاهَدَةَ الْكُفَّةِ وَالْمُنَا

פניניין

زَمْزُمُ وَالْمَعَامِ وَرُوْيَةً عِنَّدُ عَلَيْهِ كَفْهَا ٱلْمُهَالَةِ وَالْمُسَكِدِمِ وَجُدْبِرَهُمَيِّكَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالَّذِيُّ وَذُرِّرْتَيْنَ وَاهْ لِي وَالْمُسْلِينَ وَالْمُخِلِنَا جُنَّةُ ٱلنَّعِيمِ ۚ كَارِبِ ٱلنَّ ٱلكَرْبُمُ ۗ وَمِيكَ مُسَنَّتُ فَلِيَّ فَلاَ يَخْيَبُ رَجَّا بِي وَعَافِنِي وَاعْفُ عَنَّى لَا غَفُورُ فارَجِيْم بِرَحْمَتِكَ فا آرْحَمُ الزَّاحِينَ وَلَاحُوْلَ وَلَافُوَّةَ الأبالله العَلِي العَظِيمِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مَيْدِنَا مُعَلِّوهُ الِدِوَصَعْبِهِ وَمَكُمْ تَسْلِيًّا وَأَكُمُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ حِنْ الشَّكُوي فَهُوهُ فَأَ كُنْدُيْنُهِ رَبِّالْعَالَمِينَ حَدًّا كَثِيرًا مُنَازَكًا كَانِحُ رَبُناوَكِ رَضَى ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ ابْهُا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱلله وَ بَرَكَا ثُمُ ۗ ٱللَّهُ مِ صَلَ عَلَى عَلَيْكُمَا مَلَيْتَ عَلَى ايزاهيم وكأرلد كاليحدّروعلى المحدّدكا باركت على زاهم وَعَلَىٰ أَلِ إِرَاهِيمَ فِي أَعْالَمَ يَنَ انِّكَ مُنَّا هُمَا

رَبِّنَا تَفَيِّنَا مِنَّا إِذِّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ اللَّهُ كُوا الَّذِكَ صَعْفَ فَوْتَى وَقِلَّهَ جِمِكَتِي وَهَوْ الْهِ عَلَى الْمَالُونِ قِلْنَ الْمُتَ الْمُنْ تَصْفِقِينَ وَأَنْ تَاكَدَةٍ إلىمَنْ تَكِلْهُمَا لِيُعَدُّوْ بَعِيدٍ بَسَعَهَمُ مَيَا وَالْحَمَدِيقِ مَلَّحْتَهُ ٱخْرِيانِ لَوْ كِنْ لَكَ عَلَيْ غَضَبْ فَلاَ أَبِالِ وَلَكِنْ عَافِينُكَ أَوْسَعُمْ لِيَاعُوْذَ بِنُوْرِ وَجِهِكَ ٱلَّذَى اَمَثْرُهَتْ بِرِ ٱلظُّلُاثُ وَصَلْحٍ عَكَيْدُامُ الْدُنْيَا وَالْإِزْوَ مِنَانْ يَنْزِلَ بِيغَضَيْكَ أَوْيَعِلَ عَلَىٰ سَخَطُكَ لَكَ ٱلْفُتْلِي حَتَّىٰ رَضَى وَلِاحَوْلَ وَلَا قُوْءَ لَا لِهَا لَكَ لِكَا لِكَ رَبِّ آشكوُ اللَّيْكَ تَكُونَ آخِوالِ وَتَوَقَّفُ مُوالِي مَامَن تَعَلَّقَتْ بِلَطِيفِ كُرَمِهِ عَوْآئِذُ أَمَالِي َامَنُ لاَيُعَنِي عَكَيْهِ خَفِيْ حَالِي مَا مَنْ يَعْلُمُ عَا مِبَهُ أَمْرِي وَمَا لِي رَبِّ إِنَّ مَا صِينِي بِيَدِكَ وَالْمُوْدِي كُلُّهَا تَرْجِعُ الْنِك واخوا للاتخنى عكذك واخزان وهموم مفاومة مُكَ قَدْحًا مِصُابِي وَعَفْلِمَ كَيَا فِي وَانْصَرَوَهُمَا!

影

وَاوْصَابِي وَمَا نُوَعَتِي بَعِنْ أَمَطْلِي وَتَعْفِيزُ لِغَا أَ وَغِنَآئِی کَامَنْ اِلْنَهِ مَنْ جِبِی وَمَاْ بِی مَا مَنْ یَسْمَمُ مِبْرِی وَعَلا نِيَةَ خِطاً بِ وَيَعْلَمُ مُا هِيَةَ امَلِي وَحَقِيقَةَ شُؤْ قَدْعَجَرَتْ قَدْرَتِي وَقَلَّتْ جِيكِتِي وَنَامَتْ فَيَزَّدّ وَاشْتَكِكَتْ فَضِيِّتِي وَآشَّتَكَتْ فِصَّبَةٍ وَمَآ أَتَهُ الْهَوْ وَبَعْدَتْ أَمِنْيَتِي وَعَظْمَتْ حَسْرَتِي وَنَصَاعَدَتْ زَوْقَ وَفَضَعَ مَكُنُوْنَ سِرِي الشِبَالُ دَمْعِي وَأَنْتَ مَلْحَانَى وَوَسِيكَى وَإِكَيْكَ دْفَعْ بَثِّي وَخُونِي وَمِشْكَاجَ وَآرْجُو لَا لِدَفْعِ عِلْقَ مَا مَنْ يَعْلَمُ مُرَقَّ عَلاينيتي ٱللَّهُ مَا أَبُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّا إِنْلُ وَفَضْلُكَ مَبْذُوكَ للِنَّا ثِل وَالِمِنْكُ مُنْتَهَىٰ الشَّكُوٰ فِي عَايَٰتُ الْوَسَائِلِ ٱللَّهُمَّةُ ٱ زَحَرْ دَمْعِي ٱلنَّيَّ إِنْلَ وَجِنْبِي ٱلنَّاحِلَ وَحَالِيا كُلَّا ثِلَ وَمُسَنَدِئَ لَمَا ثِلَ يَامَنَ إِلَيْهِ تُرْفَعُ الشكوى ياعاليراليتيروالغوي بالمنكينهُ وَيزع

وَهُوَ مِالِمَنْظُرِ إِلاَ عَلَى مَارِبَ الْأَرْضِ وَٱلْسَمَاءَ فَا مَنْ لَهُ الكوسما وللفنني ماصكاح كالخواء والبقاء ربي عاكمة مَدْ مَهَا مَتْ بِدُ الأَمْسَابُ وَغُلِقَتُ دُوَيُمُ الْأَنُوابُ وَتَعَذَّدُ عَلَيْهِ مُسَاوُكُ مَرَبِقُ الصَّوَابِ وَمَا رَبِرُ الْغَمُّ وَالْمِيرُ وَالْإِنْكِابُ وَنَعْضَى عُنْرُهُ وَكُرْيُفُتُو الْهُ إِلَيْهِي يَلْكَ لْلِحَفَرَاتِ وَكَمْنَا هِلِ الصَّفُووَ الرَّاحَاتِ ناك وتَصَرَّمَتْ لَا مُدُوَّالْتَفْنُولِ الْعِنَّةُ فِي الْمِينِ اْلْعَفْلَةِ وَدَنِيْ الْإِكْشِنابِ قَانْتَ الْمُرْجُوُ لِكَشْفِ هٰذَالْلُصْابِ يَامَنْ إِذَا دُعِيَكُ جُابَ مَا سَرَيَعِ لَلْمِسَامِ مَارَبَالازناب مِاعَظِيمَ الْجَنَابِ رَبِ لا يَجْبُ دَعْوَق وَلَا زُدْ مَسْأَلِتي وَلَا تَدَعْن جِمَسْرَةٍ وَلَا تَكِلْبِي إِلْ وَلِي وَقُوْبَى وَارْحُمْ عَجِرْي وَفَا هَى فَقَدْ صَاقَ صَدْدِي وَنَا ، فَكُرى وَفَعَيْرَتُ فِأَمْرِي قَانْتَالْمَالِمُ بِسِرَى وَجَهْرِى ٱلْمَالِكُ لِنَعْعُ وَضُرِّى ألفادرُ عَلَىٰ مَرْجِحَرْبِ وَمَيْسِيرَعُسْرِي رَبِّ ارْحَ



وعطاً وفروسكم البريب وودوك الماق ذاعبذك يخناج إلى فضيك فقيرا سفط وكودك ويتمك وَدِفْدَكُ مُذَنِيثُ الْمُنْذُ مِنْكَ الْغُفْرَانَ جَانِ خَالِفُ ظلُ مِنْكَ ٱلصَّفْحُ وَالْكَمَانَ مُسَبِّي عَاصِ فَعَمَى وَوَبَّ تَجُلُوا بِإِنْوَارِهَا آلِاسَاءَ وَالْعِضَيَانَ مَسَانِكُ بَاسِطُ يَدَ الْفَاقَةِ الْمُحْلِيَّةِ يَسْتُلُمُ نِكَ لَلْهُ وَ وَالْإِحْسَانَ مَسْجُونَ مُقَيَّدُ فَعَسَمْ بُفِكُ مَنْدُهُ وَيُطْلُقُ مِن بِبغِن حِجَابِهِ الْخَاسِيمِ حَضَرَاتِ ٱلشَّهُوُدِ وَٱلْعَيَانِ جايغ عار فعسى علم مُون مَرَاتِ القُرْبِ وَلَيْسَىٰ مِنْ كُلِّ الإيمان ظنأن ظنأن ظنأن تتأجج فاحشآنه لَمِيكُ البِّيرَانِ فَعَسَىٰ يَبْرُدُوعَنْهُ فَأَرْآلُكُرُمِ وَلِينْ فَيْ مِنْ سَرُا بِإِلْحِبُ وَبَكِزُعُ مِنْ كَأَسَاتِ الْقُرْ وَيَذِهَرُ عَنْهُ الْمُوسُ فَالْالْامُ وَالْأَخْزَانُ وَيَنْعُمُ لَعْنَا بؤنييه واككه ونشفى من بعثاد مرضيه وسنُعتْ مِنْ

حَتَّى يَزُولُ عَنْهُ جَمِيعُ مَا كَانَ عَهُمِيتُ مُصَافِ مَدْتُعُهُ عَنْ لَاهْلُ وَالْاوْطَانِ فَعَسَىٰ كَانَيْدِ هَنَّعَنْهُ صَدَأَالْقَلْمُ وأنشَعَآءُ وَمَهُودَكُهُ الْقُرْثُ وَٱلِلْقَآءُ وَيَبْذُ وَلَهُ مَسْلَعُ وَٱلنَّعَاٰ وَ لَيُوْحَ لَهُ الْأَثْلُ وَالْبَانُ وَيَنَا لَهُ ٱللَّطَفُ عَجَلًا عَكَيْهُ الرَّحْمَةُ وَالرِّصْوَانُ يَاعَظِيمُ يَامَنَّانُ لَيَارَجِيمُ لارخان ماصاحب لجؤدؤا لإمينتان والرتخمة وَالْفُغْزَانِ كَارَبُ لِارَبُ لِارَبُ ارْجُومَنْ صَافَةً عَكنه الأَكْوَانُ وَكُرْ نُونِينَهُ ٱلنَّفَتَ لاَن وَقَدْاَ صَبِّحَ مُولَعًا حَيْرانَ وَآمَسُني غَيْرِيبًا وَلَوْكَانَ بَيْنَ ٱلاَهْلَ وَالْاوَطَانِ مُزْعَجًا لَا يَاوِيهِ مَكَانٌ وَلَا يُلْهِيهِ عَنَ عَلِي وَحُوْنِرِ تَعَيُّرُا لَا رَمَانِ مُسْتَوْجِيْتُرُ لِا يُونِيثُ وَأَلِيهُ إِنْسُ وَلاَ خَانَ مَا مَنْ لاَ لَيَنَكُنُ قَلْبُ لِإِنَّا مِعْتُرْبِهِ وَانْوارِهِ وَلَا يَضِيٰعَ بُدُ لِأَكِبُلُطُ فِهِ وَإِبْرَادِهِ وَلاَ يَبْقُ وُجُودٌ للانامداده واظهارم المن أسَ عَادَهُ الانرار وَاوْلِيَآءُ الْلُقُرَبِينَ الْإِخْيَارَ بُمَنَاجِايِةٍ وَآسَرَادِهِ



كَامَنْ الْمَاتَ وَاحْيُ وَأَقْصَى وَادْنَى وَاسْعَدُ وَاشْعَ وَاصَاراً وَهَدَى وَافْقَ وَاغْنَى وَعَافَىٰ وَالْفِي وَالْفِي وَقَدَّرَ وَقَضَى كُلِ بَعَظِيمَ تَدْبِيرِهِ وَمَا إِبِقَ تَقَدِيرِهِ رَبَّا يُأْجِ نُفِصَدُ غَيْرُ إِبِكَ وَأَيْ جَنَابِ بِيُوَتِحَهُ إِلَيْهِ غَرْجَنَا بِكَ اَنْتَالْعَنَا يُوالْعَظِيمُ ٱلَّذِي كَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ لِلَّا لِكَ لِمَنْ الْعَصِدُ وَاسْتَ الْمُقْصِيودُ وَإِلْى مَنْ الْوَحَهُ وَاسْتَ الْجَةُ الْمُوْجُودُ وَمَنْ ذَا الَّذِي يُعْطِي وَآتَ صَاحِبُ ألم و وَمَ ذِا ٱلَّذِي مَا مُنَالُهُ وَانْتَ الرَّبِي الْمُعْدُودُ وَهَا إِنْ أُلُوجُودِرُبُ سِواكَ فَيدُعْ كَمْ فِالْمُلَكِّرَ اللهُ عَيْرُكُ فَكُو حَلَى مُ هُلِكُو يَمْ عَيْرُكَ فَيُطْلَبَ مِنْهُ أَلْعَظَا آمْ هَلْ مُمْ جَوْا دُسِوا كَ فَيسْنُكُم مِنْهُ الْفَصْرُ وَالنَّعْ الْمُ آمْ هَلْ مَا حَاكِمْ عَبْرُكَ فَتُرْفَعُ لَهُ ٱلشَّكُولَى امره فلبن عَمَال لِلْعَندا لفَقير بَيْتُمَدُ عَلَيْهُ الْمُهَال سِوالدَّرَبُ تَبْسَطُ الْأَكْفُ وَتُرْفَعُ الْمَاحَاتُ إِلَيْهِ فَكَيْسَ إِلَّا كُرَمُكَ وَجُودُكَ يَامَنُ لَآمَنِكُمْ مَلِكَامِنُهُ إِلَّا إِلَيْهِ

مآمن فجثر ولانجاز عكيه الميتنا فغرفنا غذك هَاهُنَا رَبُّ فَنُرْخِي آوْجِوَا ذُ فَنُسْنَا مِنْهُ أَلْعَطَا قَدْجَفَا فِي القَرَيْلِ ا وَمَلَّىٰ الطَّيدِثِ وَشَمِت بِي العدوووالربيكواشتدى الكرب والغي وَأَنْتَ الْوَدُوْدُ ٱلرَّهِ فِي لِرَوْ فِي الْحِيْثِ رَبِيا لِفِي أَسْتُكِمْ وَٱشْتَالْعَكُمُ الْقَادِرُ ۖ ٱمْزِعَنَ الْنَصِيرُ وَٱمْتَ الْوَلِيُ النَّاصِرُ الْمِينَ اسْتَغِيثُ وَاسْتَالْقُويُ الْقَاهِرُ آمْ إِلَىٰ مَنْ ٱلْبَعْيُ وَٱسْتَاكَكُرِيمُ ٱلسَّارِثُ آمْ مَنْ ذَاً الَّذَه يَجْبُرُ كَسَرِي وَامْتَ لِلْعَلُوبِ جَارِينَ ٱمْ مَنْ ذَا ٱلْذَى يَغْفِرْعَظِيمَ ذَنْبِي وَأَنْتَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْعَـٰكِاؤُ ۚ مَاعَلِيمًا عَمَا فِي السِّرَارْ مِنْ مُوامَنْ هُوَ مُطَّلِعْ عَلَى مَكُنُو ْ نِ ٱلصِّمَارُ و مَا مَنْ هُوَفُوْقَعِبَادِهِ مَا هِنَّ مَا مَنْ هُوَالْكُولُ وَٱلْاحِرُوا لْبَاطِنُ وَٱلظَّاهِرُ رَبِّ دُلَّحَيْرَةَ هٰذَا الْعَنْدِاْلَكُكَامِدِ وَحُدْبِالِلْطُفِ وَالْجِدَايَةِ وَالْمَوْفِيقِ وَالْعِناكِيرِ عَلَيْ عَلَيْ لَيْسِ لَهُ مِنْكَ بُدُ وَهُوَ الْيَكَ مِهَا رُنْ

يالله ألعِبَادِ ما صَاحِبَ لَكُونَ وَوَمَا ثَمُونِ وَمَا تُمُونِ طَبِيبِ ﴿ فَلِمَنْ الشُّتَكِي قَانْتَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ بِعِلْمَ قَالُهُ عِلْمَ قَالُهُ عَلَّمَ اللَّهِ ِيهِ: حَقِيقٌ عَلَى ۚ اَنْ لِا اَشْتَكِى لِمَا اِلَّذِكَ ۚ وَلَاعَزُمُوا أَنَا تُوَكِّلُ الْأَعْكِيكَ كَامَنْ عَلَيْدِ بَنُوكُلُ الْمُوكِلُونَ كَامِنَ الَّذِهِ كُلُمُ ۚ ٱلْكُمَّا يُفِوُنَ كَامِنْ بِكُمْهِمِ وَجَهِيلِ عَوْآثِدِهِ يَتَعَلَّقُ لَوْ الْجُونَ مَامَنَ بِسُلْطَانِ قَفْرِهِ وعظيم رخميته تستغيث المنظرون المن لوسع عَطَآنِهِ وَجَهَيلِ فَضِلِهِ وَنَعْ آنِهِ تُسْتَطُ الْأَنْدَى وَكَشِينُكُوا لِلسِّنَا وَلُوْنَ رَبِّ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَتَوَكَّلُ عَلَيْكُ وَأُمِنْ خُوفِي إِذَا وَصَلْتُ إِلَيْكَ وَلَا تُعَمِّثُ رَجَّا فَ الذا صِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْنَى مِنْ نَسُوْقَهُ ٱلصَّهُ لَالَّهُ الميْكَ وَاعْطِنِي فَصَلِكَ الْعَظِيمِ وَحُدْ عَلَى برفدك ألعميم واجعتلني بكومنك والبنك وَاجْعَلْنِي ذَا غِمَّا بَانَ بَدَ يَكَ : وَارْحُرْ جِوُدِكَ عَنْكًا مَالَهُ مُسَتَّتُ ﴿ يَجُو سِوْالَ وَلَاعِلُهُ وَلَاعَلُ ﴿

مَا مَنْ بِدِيْقَتِي مَا مَنْ بدوَ بَهِي مِنْ مَا مَنْ عَلَىٰ و ذُوُوا الْفَاقَاتِ يَتَكِيُكُوا ﴿ ٱدْرِكَ بَقِيَّةً مَنْ ذَاتَ مُحْمَا ثَنَّهُ مَّنِكَ إِلْفَوْ ابِ فَقَدْ صَاكَتْ مِرْ الْحِيكُ ﴿ يَا مُفَرِّجَ ألكرمات مانجلي أنعظيمات مامجت الأعوات مَاعَافِوُ ٱلزَّلَائِتِ مَامِنَارَالْعَوْدَاتِ مَارَفِيعَ الدَّوْجَاتِ مَا رَكَ الْأُوصَ مِنْ وَأَلْسَكُوا بِيهِ رَبِّ ارْحَرْ مَنْ ضَالَمَةُ برأبحتأ وتشابهت عكنه الشيل وكزيجذ لقليه قَادَعِلْمُ وَلَاعَلَ كَامَنْ عَلَيْهِ ٱلْمُتَّكِّكُ كَامَنْ إِذَا فَعَلَـ لَا يُمْرَكُمُهُ مُسُؤًا لَا مِنْ سَلَا يُل رَبِّ فَاجَبْ فُ عَابَى وَاسْمَعُ نِلْآبِي وَلاَتُحَيِّبُ رَجَالَىٰ وَعَجَالِ مِنْفَاتِى وَعَافِي بَجُودِكَ وَرَهْنَاكَ مِنْ عَظِيمِ مَلَا فِي كَارِبَ مَا مُؤلاى رَبِّاتِ قَلَ صَطِيادي وَطَالَ نَتِظادِي وَاشْتَدَّتْ بِ فَا قَبِي وَاضِطُ ارِي وَعَفْلِتَ عَلَى هُمُومِي وَأُوزارِي وَآخُوانِي وَآكُذارِي وَتَطَا وَلَعَلَيْ مَنُوادُ كَيْنَا وَبَعِبُدَ عَبِّى كُلُوعُ بِيَا مِنْهَارِي انتَ القَادِ دُعَلَ قَعْ إَعْلِكُمُ

وذهار

وَدُهَابِ آصَادِي وَتَفْرِيجٍ كَرْبِ وَاصِلْ إِحَالِمِ رَبِّانِي مَذْ لاح لَيْ الرِيْ مِن سَكَّا رَبِّي خَمَيْكَ فَوَقَفْتُ عَلْمَا بِ المُعْتَلِكَ الْمَتَظِرُ عَوَا طِفْتُحُودِكَ وَلَطَأَيْفَ رَحْمَتُكَ وَتَعَلَّقَتَ ٱطْمَاعِي بِعُوَّآنِيا حِسْا نِكَ وصَنَايِعِ الفَصَيْلِ وَبَسَطَتُ أَمَا لَيْهِ وَاسِعِ كُمِكَ وَوَعْدِرُنُو بِيَلِكَ فَلاَ تُرُدِّ بِي بِكُرَةِ الْمَا مِنْ الْمَا مِبْكَ الْمِيرِ وَلَا تُرْجِعْنِي بِحَسْرَةِ النَّادِ مِرْاكَا مِس وَلَا تَجْعَاْنِي مِمَنْ جِبَعَنِ الْوَصْنُولِ وَبَقِى بَيْنَ الرَّدُ وَالْعَبُولِ مُتَرَدِدًا كَأَرًا فِامَنْ هُوعَلِمْ السِّتَا وَقَادِرُ الْقَوْتُ مَاعَزُيْزِيَا مَاصِلُ رَبِّخُذْ بِيدِي وَادْحَرْقِلَةَ صَبْرِهِ وَضَعْفَ جَلَدِي رَبِّ إِنَّ ٱلشَّكُو الكِلْكَ بَيِّ وَحُوْ فِي وَكُمَدَى كَامَنْ هُوَغَوْتِي وَمَلْيَا ثِنْ وَمُولِائِ وَسَنَدِي رَبِّ فَأَ طُلِقَنِي مِنْ سِجِنْ لِلْحِابِ وَمُنَّ عَلَى مِامَنْتَ بِمِ عَلَىٰ لَا وَلَيِّنَاءُ وَالْآحْبَابِ وَطَهَرْ قَلِي مِنَ السَّاكِ وَالسِّرْ لِهُ وَالْإِرْبِيَابِ وَتَبَتَّنَىٰ بَدًا عَلَيْمًا فَالْمُا فِي لَمْيُوا

وعند الممات عكي الشنة والإيتاب وفهني وَعَلِّنِي وَذَكِّرُنِي وَوَفِّقْنِي وَاجْعَلْنِي مِن اوُلِي الْفَهَدْ فألخِطاَب وَكُنْ لِي مِلْطَفِلاَ وَرَهْيَلاَ وَحَمَا فِكَ وَرَأْ فَيَلَ فِيمَا بَقِي مِنْ عُمْرِي وَعِنْ لَاحُصْنُورِ آجِلِ وَيُؤْمَرُ يَقُومُ الْأَشْهَا دُلِلْمِسَابِ وَأَمِنْ خُوفِ وَاجْعَلْهِ مِنَ لَطَّيِّبِ إِنَّ الطَّاهِرَ نَ وَمِيَّنْ يُتَاكِنَّ بِسَكَمٍ إذَا فَيُعَتِ أَلَا بُوابُ رَبًّا نُتَّ الَّذِي فِهُذَرَ يَلَئَ كَلَقْهَ برخفتك هكشتى وبنغمتك دبنيتي وبلطفيك ذَّيْتَنِي وَجِهُيَل سِنْرِكَ سَتَّرْ ثَيَى وَفَا حُسَن صُودَةٍ تُبْتَىٰ وَفِهَوْ الرِابْدَاعِكَ بَدَأْتِنَىٰ وَلَفِ خَيْرِاُمَّةٍ ويجبى وسبيك لغبذين المتمنتي فأيمث عكي يعمك ٱلَّبَىٰ لِاتَّحْصٰی وَآکِیل کَدَیّ کَا یادِ یَلِنَّ الّٰبِی لِا تُنسٰیٰ وَاجْعَلْنِي مِنْ هَدَى وَاهْتَدَى وَسَمِمَ وَوَعَى وَوَعَى وَادْنَى وَمِنْ سَكَفَتْ لَهُ مِنْكَ الْحُسْنَى وَمِنْ نَالَ أفضاكها يَمَنَّىٰ وَاجْعَالِي مِن اهْلِ الْفُرْبُ وَاللَّقَا

وَالْزُسْيَةِ الْعُلْمَا فِي َارِالْبُقَا وَلَا يَجْعَىٰ لَيْحِيهِ مَنْ مَسَلَّ وَغَوِي وَلَا يَمَنَّ فَيْمَ لَهُ نَصَهِ يُسْجِنَّ الشَّفَاوَلَا يُمَّر الشَّتَعَكَ عَالِمَا يَنْفَى عَلَى مَا يَتَفَى وَلَامَنَ ٱلَّذِينَ ضَا لَمَتُعْدُهُ في لحيوة الذنيا وهر تحسيبون النهم يحسِبون منا رَبِّنَا وَسِعْتَ كُلِّمَيْنَ رَحْمَةً وَعِلًّا وَعَدْ عَلِتَ مَا كَانَ وَمَاتَكُونُ مِنَا وَتَقَدَّسَ عِلْمُكَ الْأَعْلِ وَجَرَى القَلَم بمَا مِشْتُتِ مِنَ الْفَصَاءَ فَلَيْسَ لِمَنَا لِأَوْمَا إِلَيْهِ وَفَقْتَنَا وَلاْمَغَةَ لَنَا عَمَا بِهِ ارَدْ تَنَا فَتَدْا رَكْنَا بِفَضْ لِلْكُورَ فَيْكَ وَحُفَّنَا بِعَفُوكَ وَمَغَفِرَ بِكَ رَبُ فَكَمَا وَسِعْتَ كُلُّ مَا كَانَ فِعِلْكُ لاَعْلِى وَآحَظَتَ بِمَاكَانَ وَمَاكِكُونُ مِنَّى وَبَكُلَّ شَيْ مُحَكًّا وَعِلْماً فَوْدُ عَلَيْ فِي كُلِّوْ لِكَ مَ مَنكَ الواسِعَةِ العُظلَى وَاغْسِني فِي عِكَرِكُمُوكَ وَعَفُوكَ وَجِلْكَ يَامَنَ إِذَا وَعَدَوَ فَى الْمَزْوَسِيَةِ كُلَّيِّئِ رَحْمَةً وَعِلْكَ الْمِعَلَكُبْتُكَ وَطَلَبْتُ لَعَلَقْ إِكِيْكَ فَاعِيْ عَكِيْ لُوصُولِ وَالْتَوْصِيلِ لِيَكُ وَأَجْمَعُهُ

وَأَجْمَعْ بِهِنْ تَشَاءُ عَلَيْكَ اللَّهُ مُ إِنَّا نَسْمُلُكُ حُسْرَ الكدب عندا دخآء أنحاب برخمتك كالذكرال احبات وَصَلَىٰ لَنهُ عَلْى سَيْدِ مَا عُتَدَ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَعْبِهِ آجْمَعِينَ منجان دبك ربالعزة عكايصفون ومكلام عَلَىٰ لِمُسَلِينَ وَالْكِنْدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ وعرث القلام وهوكمانا المنوآ لخفرا التجي وَقُلُ الْحُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمُ يَعْيَدُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُسَرَيْكُ فَالْمُلِكِ وَكُوْرِيَكُنْ لَهُ ۚ وَلِيْ مِنَ الذِّلْ وَكَثَرُهُ تَكَثِّيرًا ۗ أَخْذُ بِلَّهِ ٱلَّذِي هَذَا مَا لِهِنَا وَمَا كُنَا لِهُ تَدِي كُولَاآنَ هَذَا نَا ٱللهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُبِيكُ رَبِّنَا بِالْلِيِّ جَزَى ٱللهُ مَسَيَّدُنَا وَبَيِيَّنَا مُعَدًّا مَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ اصْنَكَ مَا هُوَا هُلُهُ نَلامًا رَبِّنَا لَاتُّذِغُ مُّلُونِكَا يَعْدَادْ هَدُنْيَنَا وَهَ عَلَا مِن لَدُ نُكَ وَهُمَةً إِنَّكَ انْتَ الْوَهَابُ لَلْأَنَّا آعُودُ بِكِلَّاتِ اللَّهِ النَّا مَاتِ

وْنْ شَرِّ مَاخَلُقَ تُلَاثًا بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَا يَضْرُمُعَ اسِمِهِ سَنْ عُنْدِفِ الْإَدْضِ وَلَافِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ اللاتكا سنجان ربى العظيم وبجذه والاحول ولانوأة الأبالله ألعل ألعظيم كلانكا أستغفرالله العظيم ٱلَّذِي لِاللَّهُ لِمَا أَكُونَ الْحَيِّي الْفَيْوُمُ بَلِبَيْعِ السَّمُواتَ الْاَيْفِ ومَابَيْنَهُمُا مِن جَمِيعُ جُرْمِي وَظُلْمِ وَمَاجَنِيْتُ عَلَيْفُهِ وَاتُوْبُ إِلَيْهِ مُلَاثًا لَا إِلَّهُ أَكَّا اللَّهُ مُحَكَّمُ ذُرْسُولًا الله صا الله عليه وسكر عشرمرات تُبَتّنا كَارَبِ بِمَوْلِمِ اللَّهِ الْفَعْنَا كَامُولا يَفِفْدِلِهَا واجعلنامن خياراهلها واخشنا في زمرو محمله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَكُم كَالْمَا الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ تَبَالْطَالْمَيْنَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ تَرْتُحْمُهَا الْوَالِدَيْنِ المِينَ المِينَ الْمِينَ بَبُرَكَةِ ٱلصَّالِحِينَ بِجُودِكَ تُ عَلَيْنَا أَا عَالِمًا بِعَالِنَا فَارَبَا فَبَلْ مَرْفَنَا فَارَبِ اغْفِرْدُنْبَأَ نَسَسْتُكُ أَنْ رَبِّنَا بِفِينَا مِ ٱلمُوْسَلِينَ

كُوْدُ لِلْهِ عَلَىٰ فَصْلَالِتُهِ وَٱلسُّكُوٰ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمَ بَيْنَ حن الدّائرة وفوها المفالغز التهي وَلَا حَوْلُ وَلَا قُوْرَةَ لِآلَا بِاللَّهِ الْعَيِلِيٰ الْعَبِظِيمِ لِلْكَ مِنْكَ اِلَيْكَ أَمَنْ مَغْفِرُكُ وَأَتَوْبُ إِلَيْكَ فَاغْفِرْ فِي وَمَثِ عَكَى لالله الآائنة منيغاتك إتى كمنتُ مِنَّ الظَّالِهِينَ سِنِم ٱللَّهِ ٱلرَّهِ إِلَهُ مِنْ الرَّهِيِّ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلصَّمَدُ كُرْبَلْدُ وَكُرْنُوكُدْ وَكُوْبَكُونَ لَهُ كُفَّ ٱلْحَدْ مَلْ عُودُ بِرَبِ الفَّكِقِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَمِنْ مَشَرِّ غاسيق إذا ومب ومن ثير النَّفَا فات في العُقادِ وَمِنْ شَرِّحَا مِيدِ إِذَا حَسَدَ فَلْ عُوْدُ بِرَبُ النَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ الْدِالنَّاسِ مِن شَيْرَالْوَسُواسِ ٱلْخَنَاسِ ٱلَّذِي كُوكَسُوسُ فِي صُدُورِا لِنَاسِ مِنْ لِجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٱلْحَدُولِيَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّهْرِ. ٱلرَّحِيمِ مَالِكِ كَوْمُرَّالِدِّينِ إِمَّاكَنَعْبُدُواْمَاكَ نَسْتَعَيْن

الوزية

اهدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ انْعَتْ عَلَيْهِمَ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهُمْ وَلَا الصَّالَةِ الْمِي الَّهِ ذَلِكَ ٱلْكِكَاكِ لَارَيْتِ فِي هُدَّى لَلْتَهَانَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْفِينِ وَيُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَهُنَاهُمْ إِينْفِيقُونَ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ لِنَيْكَ وَمَا أُنْزِكَ مِنْ مَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُوْنُوقِينُونَ اوْلَيْكَ عَلْهُدُّ مِنْ دَبِهِيْهُ وَاوْكَنِيْكَ مُوْالْمُعَيْدُنَ وَالْمُحُعْدِالَّهُ والحِيْدُ لَا إِلٰهَ لِكَاهُوٓ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحْيُمِ ٱللهُ لَالْهُ لِلَّاهُوَ الحج القنو مُرلاتاً عُذْه مِسْنَة وَلاَوَهُمَا فَأَلْمُمْ إِنَّ وَمَا فِهُ الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي مِنْ فَعُ عِنْدُهُ إِلَّا مِاذِيدٍ يَعِنُكُمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِ وَمَا خَلْفَهُ مُ وَلَا يَضِيطُونَ بِشَيْ مِن عِلِهِ لِلاَ بِمَا مِنَاءً وَسِعَ كُرْسُيْهُ ٱلسَّمْ إِنَّا وَالْاَرْضَ وَلاَ يَوْدُهُ وَخِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيمُ أمَرًا لِرَسُولُ عِمَا أَنْ لَالِينِهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ إِمَنَ مَا لِلَّهِ وَمَلَا يُحَتِيهِ وَكُنَّهِ وَرُسُلِهِ

لأنفر وبن كاحدمن رسله وقالوا سمعنا واطعنا غُفْرًا مَكَ رَبَّنَا وَالَيْكَ الْمَصِيرُ لَاتَّكِلُونُ اللَّهُ نَفَسًا الأوننعكا كماكما ككتت وعكنها مااكتست رتبكا لاثوالخذماان نسيناك أأخطأ كارتيكا ولاتحيما عَلَيْنَا الصِرُ كَمَا كُمُلْتَهُ عَلِيَّ لَدَيْنَ مِنْ فَبْلِيَا رَبِّهَا وَلاَ تَعَكِّلْنَا مَالاطاقةَ لَنَا بِهُ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا وَادْ حَنَا أَنْتَ مَوْلَيْنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِينَ سَتَجَوِلِيْهِ مَافِ السموات والانض فكوالعزيزا كيكم كدمك ٱلسَّمُوٰكِتِ وَالأَدْضِ لَيُغِنِي وَيَهُبِثُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ يَنْجُ قَدُثْ هُوَالْاَوَّ لُوَالْاَخِرُ وَالظَّاهِ مُووَالْمَاطِرُ . وَ هُوَ بِكُلُّ شَيْءٌ عَلَيْمُ هُوَ الَّذِي َ كَكُوَّ السَّمْ إِتَّ وَالْارْضَ فهيتة ايم مُهمَّ أَسْتَوَى عَلَى العَرْشِ بَعْكُمُ مَا يِكُمُ فِي الْارْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمُ ابْنُ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهِ كِمَا تَعْمُلُونَ بَصَهُرُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمُوكِ وَالْكَرْضِ وَالْكَاللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ

يُولِخُ ٱللَّيْكَ مِنْ ٱلنَّهَارِ وَيُوكِخُ ٱلنَّهَارَ مِنْ ٱللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَابِتُ الصُّدُورِ فَوَاللَّهُ ٱلَّذِي لا إِلٰهُ لِلاَهُوعَ الْمُ الْعَنْ وَالسَّهَادَةِ هُوَ الْرَّهْنِ ٱلرَّجِيمُ هُوَٱللَّهُ ٱلَّذَى لِا إِلٰهَ لِكَلَّهُ هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ اَلْسَكَا أُوالْوُونِ الْمُعَيِّنُ الْعَرَبِيُّرُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَّبِّرُ سُجُانَ اللهِ عَمَا يُسْتُرِكُونَ فَمُوَاللَّهُ الْخَالِقُ البَادِئُ المصوركة الانتماء المحسني يسيم كدما في السموية وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِبُرُ الْعَبِيمُ قُا ٱللَّهُمَّ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُوْ فِيالْمُلْكَ مَنْ سَتَا ۚ وَمَنْ نِعْ الْمُلْكَ مِمَنْ لَسَنَّا ۗ وَمَنْ نَسَنَّا ۗ وَتُعِزُّمُنْ لَسَنَا وَوَيُدِلُ مَنْ لَسَنَا وَبِيدِكَ الْخُدُو إِنَّكَ عَلِي كُلِّ شَيْ قَدَيْرٌ وَلِهِ ٱللَّهُ لِيهِ ٱللَّهُ الدَّوَوَلِمُ ٱلنَّهٰا دَلِهِ ٱلْكِنْلُ وَتَحِرْجُ لَلْيَ مِنَ لَلِيَّتِ وَتُحْرُجُ الْمِيَّ مِنَ لَكُنَّ وَتُوذُقُ مَنْ شَئَّاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ بِشِيمُ لَلَّهِ ٱلرَّمْزِ الرَّيْبِمِ سَلاَثْرَقُوْلاً مِن رَبِ رَجِيمٍ فَوْلُهُ لُلِحٌ وَلَهُ الْمُلْكُ مَرَجَ الْجَرَيْنَ مُلْقَانِ

بُنَهُمَا بَذُرَجُ لَا يَبُعْيَانِ كَهَيَعَصَ حَرَّ عَسَقَ الرن اللهُ أَكُرُ مُسَمِعًا طَا إِنْ نَشَأْ نُنَزَكُ عَلَيْهِمِ مِنَ السَّمَاءَ أَيَّةً فَظَلَتَ عَنَا فَهُمْ لَمَا خَاضِهِ يَ حَكَّمْتُ عَلَى أَنْفُسُ إَعْدًا فِي ٱلظَّآةَ طَهُوْد سَنْعًا لالِهُ إِلَا اللهُ مُنبَعًا سَلَامْ فَوْلًامِنَ رَبِّ رَحِيمٍ مُلْقَلْتُ عُقُولُكُمْ بِالْقَافِ بَدْعَقَ سَبْعًا سُجُادًا ٱللهِ مَسَنِعًا سَجَّحَ لِلهِ مَا فِيَّ السَّمَ اَتِ وَالْأَرْضِ هُوَ العبر وللكبكيم كومُلكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ نَجْعِي وَيْمِيتُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شِيٌّ مَدِيْرٌ ﴿ هُواَ لَا وَٓ لُ وَالْاحِرُ والظاهر والباطن وهو يكل شي عبيم هُوَالْدَى حَلَقَ السَّمَواتِ وَالارْضَ فِي سِتَّةِ آيَامٍ تُمَّ ٱمنتوى عَلَىٰ لَعَرْشِ عَلَىٰ مُا يَلِمُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمُعَكُمُ أَنَهُمَا كُنْتُمْ وَالله بِمَا تَعْلُونَ بَصِيرً حَافِقَتُ بَاجَا لِإِسْمِطَارِمِنَ الْفَتَاجِ الْعَلِيمِ تَحْبَبَأُ

فرخ ا

سَنْعًا فَاسَلَامْ مَسَنْعًا سَلَبْتُ بِٱلْسَيْنِ عَنْ نَفْسُه وَاهْلِ وَمَا لِي وَوَلَدِي مِمْ يَعُ الْصَارِ مِهُورَة سَنِعًا أَلْخُذُ يُلِهِ سَنِمًا عَيْنَ مَلَأَتَ قَلْي عِزَّهُ ۗ وَنُورًا تحتية سنعا كاسكار سنعا سان استلك بالِسَّنَآءِ الْإَعْنَالِمِ أَنْ تَعْطِيَغِهِ فِنَاحَ عَلَيْهِ مَعْفَا طَبِينَ سَنْهَا اللهُ سَنْهَا رَبّاعُودُ بِلَ مِنْ هَمَزاتِ ٱلسَّيَا جلينِ وَآعُودُ مِكَ رَبَّ انْ يَصْنُرُونِ رَبِّ آسَنُكُ حَوْلاً مِنْ حَوْلِكَ وَقُونَةً مِنْ فَوْمَكَ وَمُاسِيًّا مِنَ أَيدِيكَ حَتَى لاارى عَيْرِكَ وَلاا مَثْمَدَ مِواكَ سَعَالِمُ يُمُ الْحُولُ فَافْ أَدُمَّ حَكُمُ هَاءُ آمِينَ مُحَدِّدُ مُسُولًا لِلهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آمِينًا وَ عَلَى الْكُفَارِدُ مُمَّاء بَيْهُمْ تَرَاهُمْ وَكُمَّا مُعَدًّا بَيْعُونَ فَصَلَامِنَ اللهِ وَرَضُوانًا سِيمًا هُرِفِ وُجُوهِ مِنْ مِنْ آيَّةِ النيود ذلاع مَنْلُهُمْ فِالْتُوْرِيْرُومَنْلُهُمْ فِالْاِنْجِيل كُرْزِعَ أُخْرَجَ شَفْلًا ﴿ فَأَزَرُهُ فَأَمْسَتَغَلَّظُ فَأَمْسَتَوْي

عَلَىٰ سُو قِرِيْغِيْ ۚ لَزُرّاعَ لِيَغَيِظِ بِهِ ٱلْكُفَّا رَوَّعَلَاللَّهُ الَّذِيّ أمنؤا وعيلواا لصماليكايت فبهم مغفرة وأبؤاع غلما اللهُ مَجِينُ عَيْدُوَجِيزًا بَيْلَ وَمِيكًا بَيْلَ وَاسْرًا فِيلَ وَعِزْدَآبِيا وَالرَّوْجِ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ وَجِعِوْ اَبِيَكِمْ وَعُمَرَاْلِفَا دُوْقِ وَعُمَّا نَ بِنِ عَفَانَ وَعَلَىٰ بِنِ آبيطالِبَ يَضِئَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنْ تَعْضِي كَاجَبَى وَكُفِيَنِ مُهِمَّا بِي اللَّهُمَّ لِإِعْظِيْمُ عَظَمَّ لَكَ وَكَا فِي الْقَوْمِ الْقَوْمِ ٱبْظَلِلِينَ وَجَمَالِيَهُ إِلْمَاكِينَ فَاعْضُدْ فِي بِلْلِلْأَتِكُمْ أَحْمَينَ وَأَسْتَجَبِ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ وَصَيَّا إِللهُ عَلَىٰ مِيدِ الْعَلَدِ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَغِبِ اجْمَعِينَ وللحند ينو كبالغالمين كِلْمَا لِمُحْفَى فَكُولُوا لَا لملقوا أخرا التحث ٱللَّهُ مَا جُعَلْنَا تَحْتَ جَنَاحِ لُطَّفِكَ وَآجْعَلْ لِنَا ٱلْآرْضَ مَائِدَةً وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا دَمِقًا وَمُحِبًّا وَمُسَخِّرًا جَعَا

مود

لُطْفِ آللهِ مِلْطِيفِصْعِ اللهِ بِحَيْلِ مِنْ اللهِ دَخَلْتُ فِي كُمُفِ ٱللهِ وَتَسَفَّعُتُ مِرَمُ وَلِاللَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْظِهُمُ لَمُ بدَوَامِمُمْاكِ ٱللَّهِ بلا إِلٰهَ اللَّهَ أَللَّهُ مِلاَحُوْلَ وَلَا ثُوَّةً اللهِ اللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ اللهُ يَا الْهَ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمِثْلُ الْمِثْلُ آهْيَاشِ آهْيَاشِ بَحِيَثُ نَفْسِي بِحِيَابُ لِلَّهِ وَمَنَعْتُهَا بأمات الله وبالايات البتنات والذكر الجيم بحَقَّ مَنْ لِيمُعِي العِظامَ وَهِي رَمِيْمُ جِبْرِ لْمُعَنْ يَمِيخِ وَاسْرًا مِيْلُ عَنْ مِنْمَا لِي وَهُو لَا صَلَّا اللَّهُ عَكُنْهِ وَسَلَّا آمًا مِي وَمُوسِٰي مِنْ خَلْفِي وَعَصَاهُ فِي لَدِي فَهَرْ زَاٰنِهِ هَا بَنِي وَخَا تَرُمُنكُمْ أَنْ عَلَىٰ لِسِيَانِي فَرَ مُنكُمُ مُن اللَّهِ عَلَىٰ لَيْهِ قَصَىٰ حَاجَتِي وَحَمَا لُ نُوسُفَ عَلَىٰ وَجْهِي فَمَنْ رَأَنِي آحَتَى وَاللَّهُ عَجُمُ طُلِّي وَهُوَ المُسْتَعَانُ بِمَ عَلَى لاعْدَاء لاً إِلهُ إِنَّا اللَّهُ الْكَيْنُوالْمُتَعَالَ وَلِاحْوَلَ وَلاَقُوَّاهَ الآبابليه العبلى ألعظيم وصكا يشه على ستيانا تُحَدِّبَنِيَ ٱلرَّحْمَةِ وَكَامِنْفِ ٱلْغُيِّرَ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعْبِهِ

وَسَلَّمَ بِحَقَّ النَّهِ لَا ٱللَّهُ مَا لَا لَطِيفٌ عَدَدُ ﴿ المناقفة المناقفة لَّلْهُ الْحَرْ الْحِيْدِ اللهُ مُرَاقِ الْوَمْسُلُ مِكَ الْمَيْلُ اللَّهُ مُرَاقِ الْمِيْمُ مِكَ عَلَنْ اللَّهُمَّ كَاكُنْ دَلِي عَلَيْكَ مَكُنْ سَعْبِعِ لِلنَّكَ ٱللَّهُمَّ إِنَّ حَسَنَا نَمِنْ عَطَا إِلَّ وسيتأبى من فضائك فيكلفه تنافا عطيت عَلْيَ مَا بِرِ فَصَيْتَ حَتَّىٰ غَنَّوُ ذَلِكَ بِذَلِكَ لَا لِمَنْ اطَا عَلَى فِهِا أَطَا عَلَ مِيهِ لَهُ ٱلشَّكُمُ وَلا لِمِنْ عَصَاكَ فِيمَا عَصَاكَ فِيهِ كَهُ الْعُدُورُ لِكُنَّكَ قُلْتَ وَقُوْلُكَ لُكُونُ لَا يُسِنَدُ إِنَّهُ كُونُ اللَّهُ مُلْ الدُّونَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ الم أَوْلَاعَطَآ وُكَ لَكُنْ مِنَ لَمَا كَالِكِينَ وَلَوْلَا فَصَلْكَ كَمُنْتُ مِنَ لَغَا مِنَ وَاسْتَاجُلُ وَاعْظُمُ وَاعَذُ وَاكْرَمُ مِنَ أَنْ تَصْلَاعَ لِلاَ بِالْذِيكَ وَرِحْمَاكَ كَوْالْ تُعْضَى الْإِلْجِيلُكَ وَفَضَا أَيْكَ لِلْمِي مَا ٱطَعْتُكَ

حَيْ رَضِيتَ وَلَا عَصِيبَ عَلَى حَيْ فَصَنِيتَ الْمُعَنَّكُ ما ذَا دَيْكَ وَالْمِنَهُ ۚ لَكَ عَلَى وَعَصَمْنُكَ مِتَعَدِرِكَ وَالْحُيَّةُ كُلَّ عَلَىٰ مَبِي مُوبُوبِ حُجْمَلِكَ وَانْفِطَاعِ حُجَبَىٰ الأماد مِثْنَى وَبِفَغْرِي لِيَكْ وَغِنَا كَ عَنِي لِأَكْمَا كَفَيْتَنِي لَمَا رُحَمَ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُ مَرَّانِ الدُّنُونَ جُوْءً ۗ مِنْ عَكُلْ وَلاَ سَيِحْفَا فَأَ بِحَقِّلُ وَلَكِنْ جَمْدُ بذلك قكك وَنَعَذَ بِرَحُكُكُ وَآحَا طَهِ عَلْكُ وَلَحَا وَلاَ فُونَ لَا إِلَى وَالْفُدُرُ الْمُلِكَ فَاسْتَ دُحُواً لَا الْحِيدَ ٱللْهُ مَا إِنَّ مَمْعِي وَجَرَى وَلِيسَا فِي قَلْمِي عَقْلِ مِيدِكَ وَلَوْ يُمْكِكِنِي مِنْ ذَلِكَ شَيًّا فَإِذَا فَصَيْتُ أَيْثِي مَكُنْ أَنْتَ وَلِيْ وَاهْدِ فِي إِلَّ الْوَرِسِيلِ مَا خَيْرَ مَنْ سُنِلُ وَأَكْرَمَ مَنْ ٱعْطَلَىٰ مَا ٱدْحُرَالُوْ الْحِبِينَ وَمَارَحُانَ الْدُنْيَا وَالْإِمْوَةُ انتخرَعَبْدًا لاَيَلِكُ دُنْمًا وَلا أُخْرِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّنَيْ قَدْيْنِ وَكُمَّ إِلَّهُ عَلَىٰ مَكَيْدِنَا كُمَّدِ وَعَلَىٰ إِلِهِ وَعَفِيهِ

المُخْفَظُةُ وَهِي هُذِهِ الْحَرْا الْحَدْمُ الْمُحْدَةِ الْمُؤْلِمُ الْحَدْمُ الْحَدْمُ الْمُحْدَةُ الْمُؤْلِمُ الْمُحْدَةُ الْفَادِدِ الْجَلِّمُ كُلِ مَعْنَ وَهُوَ الْمَاحِدِي الْمَالِمُ الْمُحْرَا الْمَاحِدِي الْمَاحِي الْمَاحِدِي الْمُحْدِي الْمَاحِدِي الْمَاحِدِي الْمُحْدِي الْمُ

حَمَّرُ هَاءُ آمِيْنُ اللهُ أَمِينَ الْكُنْمُ خَكُلُكُ

وَالْأَمْرُ الْمُرْاعُرُكَ وَالْمِسْرُ مِيرُكُ وَلَا الْهُ عَنْرُكُ وَالْسَالْحَةُ

ٱلمُهُينُ طَهَ يَس نَ قَ صَ طَشَ طَسَمَ ٱلْمَ

THE STATE OF THE S

لَمِّنَ إِلَمْ كَمْعَصَ حَمْ وَاللَّهُمْ وَكَائِمُ عُجُمُ بَلْمُوَ وَالنَّجَيْدُ فِلَوْجِ مَحْفُو ظٍ وَلاَحَوْكَ وَلَاقُونَةَ لِلَّا بِاللَّهِ ٱلْعَلِيلَ ٱلْعَظِيمِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ سَيِدَا فَعَدُ وَالْهِ وَصَيْبِهِ وَسَلَّمَ وَفِي عِيتِهُ مُرضِي اللَّهُ عَالَيْهُ الْعَنْهُ الله الرَّمْرُ الْحَبُّ آللهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ كَارَبُ كَارَبُ كَارَبُ كَارَبُ إَرْحَانُ أَارَحْنُ أَارَحْنُ لَارَجُنُ لَارَجِيمُ لَارَجِيمُ لَارَجِيمُ بارجيم لاتكِلْبْحَالِىٰفَسْبَى فِحِفْظِ مَا مَلَكُمْنَعَ لِكَاكَنْ مَكُ كُومِي وَامْدِدْ فِي بِدَ مَا نِقِ امْمِكَ كحفيظ الذبح حفظت برنظا مرالمؤجؤذات واكشبى بدرع من كفا يَتِكَ وَقِلْدُني بِسَيْفِ نَصْوِلَ وَجِمَا يَتِكَ وَتَوْجُهِي بِتَاجِ عِزْكَ وَكُرُامَتِكَ وَدَدِ فِ برداً ومِنْكَ وَرَكِبْنِي مَرْكَبَ النَّهَاءِ فِي لْحِينَ وَ فَهِنَا بِ بِيَ فِينَ أَنْفُلْهُ مِنْ أَمْدُونُهِ بِدَيَّ أَنْقِ الْمِيكُ

القَهَادِ تَدْفَعُ بِرِعَتَى مَنْ أَرَادَ بَى بِسُورٍ مِنْ المؤذ ايت وتوالني ولاية العربيضة عليهاكل جبار عَنبِيدٍ وَمُشْيِطُانِ مَرَمِدٍ مَاعَزُبُرَ مَا جَبَّادُ مَلاثًا اللهُ مَالْق عَلَى مِن دَمِيْلِكَ وَمِن مَعَبَلِكَ مَنْ مَثْرَفِ دُبُولِيِّتِكَ مَا نَشْهَدُ بِهِ الْقُلُوبُ وَيَّذِلْ: لَنَّهُ وْمُن وَتَحْضَهُمُ لَهُ ٱلِّهِ قَالِ وَيَدِقُّ لَهُ الْاَنْضَارُ وَتَعَدُوالُهُ الْأَفْكُمُ أَرُ وَيَصِمُ فَوْلُهُ كُلُّ مُنَّكُمُ رَجَبًارِ وَيُسَخِّوْلُهُ كُلُّ مَلِكِ فَهَارِ مَا ٱللَّهُ مَا مَلِكُ مَا عُزُرُ لَاجَنَّازُ مَااللَّهُ مَاآحَدُ مَاقَعًازُ اللَّهُ مَعِيْظًا جَميَعُ خَلْقِكُ كَمَا سَخُرْتُ الْحَرِّيلُوسَى عَلَيْهِ السَكَامُ دَّلَيْنْ لِمُلُونِهِمْ كُمَا لَيْنَتَ ٱلْحَدَبَدِ لِذَاوُدَ عَلَيْهِ ٱلْمَنَكُومُ فَايَّهُمُ لَايَنْطِقُونَ لِآبِاذْ يِلْ نَوْامِيمُ فِي فَيَضْمَونَ وَقُلُوبُهُمْ فِي يَدِكَ تَصْرِفُهُمْ حَيْثُ فِي الْمُ كَا مُقَلِّتَ الْقُلُوبِ ثَلَاثًا كَا عَلَامَ الْفُيوبِ ثَكَرُثًا ٱطْفَأْتُ عَضَكَ لِنَّامِ وَلِإِلَّهُ إِنَّا لَهُ آلِكُ آلَةً

وَاسْتَجْلَيْتُ مُودَّتُهُمْ بِسَيدِ مَا وَمَوْلَا فَأَحْبَدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلَمَّا زَآيْنَهُ آكْثِرُنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَثَوْنَ حَاشَر بِلْهِ مَاهِنَا سَثُرًا إِنْ هِذَا لِأَهْمَكُ فَيْ مُ وَمِنْهَا اللَّهُ مَا إِنَّ آمَنُنُكَ تَوْحِيكًا لَا يَسُوبُ مِنْذُ وَيَقِنَّا لَا فِعَا لِطُهُ مِنْكُ مَامِنْ فَصَكُلُ إِنْعَامُهُ انْعِنَّامَ المنعاين وتجيزعن كمنكر ونسكن الشاكرين مدجنة عَيْرَكَ مِنَ الْمُؤْمَّلِينَ لِي وَلِغَيْرِي مِنَ الْمُتَلَافِلِينَ فَإِذَا كُلُّ فَأَصِدِ إِلَىٰ غَيْرِكَ مَرْدُودٌ وَعِنْدُ مِنْوَاكَ مَعْدُوهُ وَمَفْقُودُ يَامَنْ بِيرِالْيَهُ وَوَمَتَلْكُ وَعَكَيْدٍ وْ النَّهُ الْهُ وَالضَّرَّاءِ نُوكَلُكُ حَاجَةِ مَصْرُوفَهُ الْمُكَ وَأَمَا لِهَوْ وَوُنَهُ عَكَنْكَ فَخُكَّا وَفَقْتِنَى إِلَيْهِ مِنْخَيْرٍ آخِلُهُ وَأَطِيفُهُ فَانْتَ الْمَادِي وَمُعِينَ كَلَيْهِ وَمُسَبِّهُ آمَنْا بِلَدَيْرِمَا كَزِيمًا لاَ تَوْدُهُ الْمَطَالِكُ وَمَاسَتُمَّا يَكُمُ أُ الكيو كل قاصد وركاغب ماذ لت ملح ظامنك ماليق جاريًا عَلَى عَادَةِ الْإِحْسَانِ وَالْكَرْمِ مَا مَنْ جَعَكُ

الصَّنْ رَعُونًا عَلَى بَلَا مِرُوَجَعَلَ الشَّكِحُ سَبِيًا لِلْسَرَادِيدِ مِنْ الْآثِيرُ ٱمْسُنَالُكُ حُسْنَ الصَّهْرِ عَلَى لَجِنَ وَتَوْفِيقًا لِلسُّكُوعَ لِلْهِ أَنْ جَلَّتْ نِعْمَتُكَ عَنْ مُنْكُرِي مَّاهَا وَعَظْمِتُ عَنْ أَنْ يُحَاطَ مِادْ نَاهَا فَنَفَضَّلَ عَلَى فَوَابِهِ بَعَجِنِي بِعَفُوا مُنْ بِيراً وْمَسَعُ وَأَمْرُكَ بِيراَ مُسَرَّعُ وَكُرَهُكَ بِهِ اجْدَرُ وَانْتَ عَلَيْهِ اقْدُرُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ لِذَنِي مِنْكَ عُدْرٌ تَقْتِلُهُ فَأَجْعَلُهُ ذَنْبًا تَعْنِفُرُهُ وَعَيْبًا شَنْتُرُهُ لِأَارْتُحُرَّالْزَاحِبِنَ وَصَا إِلَهُ عَلَىٰ سَيْدِهَا نُعَنِّدُ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعْبِهِ وَسَلَّمَ تَسَنِّيمًا وَمِنْهَا اللَّهُمَّ صِلْنِي بِاسْمِكَ الْعَظِيمُ الْكَرِي لَانَصَٰرُ مَعَ اسْمِيرَشَى الْمَدْ ألأرض ولافالسماء وموالسميم العلم وَهَنْ لَهِ مِنْ لُمِيمً الْاَنْضَرُ مَعَهُ الدُّنُونَ مِنْ الْوَاحِمَالِ مِنْهُ وَجُهَا مَعْنَى بِمِلْكُوَ إِيمُ لِلْقَلْبُ وَالْعَقْلُ وَالْوَحْمِ وَالْيِسْرُوَالْنَفْسِ وَالْبَدِنِ وَوَجُمَّا تُدْفَعُ بِرِلْلُوَالِيجُ عَنِ القلبة العتفل وآلزؤج واليتيز والنفش والبدين

6520

وَأَدْرِيْحِ أَسْمَا فِي تَحْتَ أَسْمَا يُكَ وَمِهِ فَانِيَحَتَ مِهِ فَا يِكُ وَآفَعْ إِلَيْ مُنْ أَفَا لِكَ دُرْجَ ٱلسَّكَلَامَةِ وَامِنْقَا طِ ٱلْمَلَامَةِ وَتَنَزُّ لِأَلْكُمْ إِمَةٍ وَظَهُوْدِ ٱلْإِمَامَةِ وَكُنْ إِل فَهَا ابْتَكَيْتَ بِهِ أَيُّهُ لَلْهُ ذَى مِنْ كِلَا يَكَ وَأَغِنِي حَقَّ تَغْنِي بِي وَآخِينِ حَتَّى تُعِينَ بِي مَا سِنْتُ وَمَنْ سِنْتُ مِنْ عِبَادِكَ وَاجْعَلْنِي خِوَانَدَ الْأَرْبَعَانِ وَمُنْ لِلْهَا الْمُتَّةِينَ وَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لِكَيْنَالُ عَهْدُ لِأَ الظَّالِلِينَ طَسَ حَرْعَسَقَ مَرَجُ الْخُرَيْنُ كِلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بُرُنْحُ لَايَغِيانِ ٱلْحُدُلِيَّةِ رَبِّ الْعَالَمَيْنَ ٱلرَّحْمِنِ ٱلرَّحْمِيمِ مَا لِكِ يَوْمِ ٱلدِّينَ إِيَّاكَ نَعَنُبُدُوا يَاكَ نَسْتَعِينُ اهدنا ألصراط المشتقيم صراط الذين أنعست عَلَمْ عَبْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِ وَلَا ٱلصَّا آلِينَ فَا هُوَاللَّهُ أَحُدُ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ كُرْمَادُ وَكُمْ نُوكُدُ وَكُمْ تَكُونُ لَهُ كُفُوا آحَدٌ فَلَاثًا وَمِنْهَا ٱللَّهُمَّ وَكُمْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَمْ تَشْهُدْ مَا عَلَىٰ خَلَفِنَا وَلَا خَلْقِ أَفْشِنَا وَكُوْ يَجُّنَّهُ

اَءَدًا عِنَ لَمُضِلِّنَ عَضُماً وَلَمْ يَكُنْ لَكَ مَرَمَكُ فِي لَمُلُكِ وَكُرْتِكُنْ لَكَ وَلِي مِنْ الذِّلْ وَكُثَرَتَ نَفْسِكَ مَبْلَ إِنَّ بَكِيْرُكَ الْكَكَرُونَ وَعَظَيْنَ وُجُودَكَ مَنَا آَنْ يُعَفِّلُكُ الْمُعَظِّمُونَ فَنَسْنَلُكَ التَّعْظِيمُ الْذَي كَيْسَلُهُ سَنَ وَلانسَتِ أَن يُعِنَّ فَاعِيًّا لاذُلَ بِعَثْ أَعِيًّا لاَفَعْرَ مَعَهُ وَالنَّالاكدَرَفِهِ وَامْنَا لاَخُونَ بَعْدُهُ وَآمُنْعِيْدُنَا بِإِجَابَةِ ٱلتَّوْجِيدِ فِطَاعَتِكَ حَسْتَ مَأْكُنَا يَوْمَ الْبِيَّاقِ الْأَوَلِيهِ مَبْضَيَكَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ مَنْ فَدَيْر وَمِنْهَا ۗ اللَّهُمَّ ٱسْلُبْهِ عَقْلاً يَجُوْبُهِ عَنْكَ وَعَنْ فَهُمِّ أَيْا يِكَ وَعَنْ فَهُنِّ كُلا مِرَسُولِكَ وَهَبْ مِنَّ النََّفَلِ لَذِي حَصْصَتْ بِيرا وْلَيَا مُكَ وَرُمْمُكُكُ وَانْبَيا مُكَ وآلميت بيقين مِن عِبَادِكُ وَاهْدُ بِي بِنُورِ هِــدَا بَيْةِ المخصصين بمشتيتك ووشع ليافي النورتوسكة كَامِلَةً تَعَمُّنِي فِهَا بِرَحْمَدِكَ فَإِنَّ الْمُدِّي هُذَاكَ وَاتَّ الفصَّا بِيدِكَ تُوْسِيهِ مَنْ مَنَّاء كُوَانْتَ الْوَامِيعُ الْعَلِيمُ

غفو

تَغْتُمَرُ مِنْ مُنْكُونُ لَسَنَّا ۚ وَكَانْتَ ذُوْالْفَصْلِ الْمَظِي ومنها كاعزنز ماحكم كاغنى ماكرتم مأواسه مَاعِلِيمُ مَاذَا الْفَصَيْلِ الْعَظِيمِ اجْعَلْنِي عِنْدَكَ دَأَيُّما وَمِينَ فَآنِمًا وَمِنْ غَيْرِكَ سَالِمًا وَفِي مِلْكَ هَا مِمْكَ وَبِعَظَمَيْكَ عَالِمًا وَاسْقِطِ الْبَيْنَ بَيْنِي وَبِيْنَكَ مَتَّى لأيكؤن كشف كغربت إتئ منك وكاتفي خائك إتك على كُلْبَيْ مَدِيرٌ وَمِنْهَا ٱللَّهُ مُرَهَبُ عِيرَ النُّورُالَذَى رَابِير رَمْمُولُ اللَّهِ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَكَّى مَاكَانَ وَمَاكِكُونُ لِلْكُوْنَ الْعَبْدُ بِوَصْفِ سَيْدِي لابرَصْفِنَفْسِ غِنيًا لِلْ عَنْ يَجْدِيدِ ٱلنَّظِرَ لِشَيْءَ مِزَالْعَلُوُمَاتِ وَلاَ يَغْمَهُ عَنْ عَارَادِمَ الْمَقَدُورَا ا وتمجيطاً بِذَا بِتَ الْمِيْرِ لِجَبِيعِ آنُواعِ ٱلذَّوَاتِ وَمُرَيِّبًا المندن مكم ٱلنَّمْشِ وَالْقَلْبِ مُعَ الْعَفْلِ وَٱلرَّوْحِ مَعَ ألسير والأمرمع البصيرة والصيفات مع الذات وَالْعَقَا إِلَا وَ إِلَّا لَهُنَّا ذِعَنَ الرَّوْجِ الْأَكْبَرُ الْمُنْفَصِيلِ

عَنْ السِّرَّ الْاعْلَىٰ وَمِنْهَا ٱللَّهِ مُ أَرْزُ فَهَى مَنْكُ نُو لاَحَوْلُ وَلَا قُوْمَ مَ لِكَابَا هَبْهِ فَا نَهَا كُنْزُ مِن كُنُورُ لَلِكَ وَ وَآصَٰ بَنِي بِهَاصَرُ ﴾ تَحْتُ عَنْ قَلْبِي بِرِكُلُ فُورَ وَاغْنِي ابذالئ ألززق عَنْ مُلاحَظَةِ ٱلنَّفْسِ وَلْكَانِقَ وَآخِوْجَي بيغز ذلالخلق واكتذبر والإختار عن العَفكة والشهوة ومشيئة النفش والقهروا المضطرار إِنَّكَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمِنْهَا ٱللَّهُ مُ كَاجَامِمَ الناس ليؤمر لارتيب بالمقع بتني وكبن طاعتك عَلَىٰ سِنَاطِمُ شَاهَدَيْكَ وَفِرْ قَ بَنِي وَبَنِي هُمُومِ ٱلدُّنَا والانوة وشبعتي فأمرها واجعك مني نت وأملاء مَنْهِ مِن مُعَبَّتِكَ وَنُوِّرُهُ إِنْوَارِ كَ وَأَخْشِعْ فَلْمِ بسُلْطَانِ عَظَمَ لِلْ وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي كُلْنَ فَيْ وَلَاا فَلَمْنِ ذَلِكَ وَآصَلِ إِنْ اللَّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ عَلَى كُلِّلْ شَيْ فَدُيْ وَمِنْهَا ٱللَّهُمَّ كَامَنْ خَلَقَ لَلَّكُوَّ مِنْ غَدْ حَاحَةِ اِلَهُذِهِ وَكُلُهُ ۗ الْكِيْهِ لَهُ الْحَاجَةُ لَا تَنْتَلِنَا



أكما حَةِ مَا جَلِيلُ مَا جَمِيلُ كُنْ فِي فَاللَّصْلَفِ ٱلَّذِي كُنْتَ بِهِ لِأُوْلَيٰآ فِكَ وَانْصُرْفِ بِالرَّعْبِ الشَّدِيدِ عَلَىٰ آغَدَا فِكَ ٱللُّهُمْ يَحَى اللَّهِكَ الْجَيْدِ اطْوَلَنَا ٱلْبَعَيْدُ وَسَمَّلْ عَلَيْنَا كُلُّ صَعْبِ سَكِيلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ عَصَهَاهُ آغِثْنَا مَا رَبُّ يَأْكُرُ بِمُ وَارْحَمْنَا ۚ يَا بَرُّ بارتجيع ومنها ياالله كالمتائح كاعكيم كَاغَنِيُ مَا كُرِيمُ افْتَحْ قَلْبِي بِنُورِكَ وَادْحَمْنِي بِطَاعَنِكَ والمجنبي عن معصينك وامنى على معرفيك واعني بمُذْرَيْكَ عَنْ قُدْرَتِي وَبِعِلْكَ عَنْ عِلْي وَبَارادَيك عَنْ إِدَادَ بِي وَبِحَدَايِكَ عَنْ حَيَا بِي وَبِصِفَا تِكَ عَنْ صِفاتِي وَبِجُودِكَ عَنْ جُودِي وَبِدُنُو لَا عَنْ دُنوَّ وَبِقُرْ بِكَ عَنْ وَأَبِي وَبِحَبُكَ عَنْ حُبِي وَبِمِيدُ وَكَ عَنْ صِيْد فِي وَبِيفُظِكَ عَنْ حِفْظِ فَ بِنَظِرِ لِأَعَنْ نَظْرَةِ وَيَبْدُبِيرِكَ عَنْ تَدْبِيرِي وَبِالْحِيَارِكَ عَنِ الْحِيارِي وَبَعُولِكَ وَقُولِكَ عَنْ حَوْلِي وَقُولَتِي وَبِجُودِكَ وَكُرَمِكَ

وَحِلْكَ عَنْ عِلْمَ وَلِمَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شِيٌّ قَدْثُرْ وَمِنْهَا مَا لَنْهُ مَا عَلِيمُ لِامْرِيْدَ مَا قَدَنُر وَبَعِلْتَ كُلَّ الْعَالَمِ بِعَلْكَ وَمَيْزْتُدُ إِرَادَيْكَ وَصَرَّفْتُهُ بِقُدْرَيْكَ فَالشَّوْرُحَقًّا مَنْ رَأْكَ الْإِخْسَانَ مِنْ غَيْرِكَ مَعَ ٱلدَّعَادِي الْعَرَاعِينَةِ فَإِنَّ الْمُحُكِّلَةِ مَضْتِكَ فَيْتَى مِعْفَالِكَ حَيًّا كُوْنَ بَغَيْرَتَكُونِيَ كَاكُنْتُ فِيعِلْكَ وَمَيْزُنِي بِإِزَادَتِكَ عَنْ وَصَفِي كُدُونِ إِذْ لِأَحَادِثَ يَعَدُّثُ لَكَ وَهَنْ لِي مِنْ نُوْدِ قُدْ رَبْكَ مَا يَعْلَمُنْ يُهِ قَلْبِي كَايِرًا هِيَمْ خَلِيكِ اَنْتَ اِلْمِي مِكَ اَكُوْنُ لَكَ فَامَنْ َ لَلَ مِنْ اللَّهِ مِنْكُ مِنْكُ اللَّهِ مِنْكَ الْمُعْكَ لاَاشْفُهُ مَعَهَا عِمْطَا لَعَهُ عَيْدِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْ قَدْيْر وَمِنْهَا مْإِكَتُهُ فَإِنْوُرُ كِاحَقُ لِامْبِينَ افْنَحُ قَلْمِ لِنُورِكَ وَيَعِلَّنَي مِنْ عِلْكَ وَاسْفَفَظِنَ جِفْظِكَ وَآمِيعُ مِنْكَ وَفَهِمْ فِي عَنْكَ وَبَصِيرُ فِي إِنَّ وَسَبِبَ لِمَسَبًّا مِنْ فَضَيْكَ تُعَبِّينِي بِرِمِنَ لَفَقِرُ وَتُعِرُّ بِي بِعِينَ لَذُ لِ وَتُصْفِحُ لِي بِيهِ ٱلذُّنْيَا وَٱلاَخِرَةَ وَتُوسِينَلُني بِيرِ إِلَيَّ ٱلنَّظَرِ

إِلَىٰ وَجُهِكَ فِجَنَّهِ الْفِرْدَوْسِ إِنَّكَ عَلَى كُلَّ شَيْ قَدْيْر كإيفتألمؤلى وكايغرآ لنجبير ومنها اللهمراني استشلاع الطاعة وألحت لهاوكاهة المعصة وَٱلْبُغْضَرَكِمَا وَٱلزَّهُٰدَ فِي لَدُّنْمَا وَالْجِفْظَ بِآمَانَةِ ٱلنَّرْعِ كَمَا وَٱلنِّقَةَ بَمَا فِهَدِكَ وَٱلرَّضَى بَمَا فَسَمْتَ مِنْهَا وَهَيْنُنَا لِلسَّنُكُومُ عَالُونُ خِدِ وَالرَّصَيْمَ عَالْفَقْدِ وَالْبَذَلِ مَعَ الْفَضْ إِوَاجْعَلْ قُوابَ مَا يَذْ هُلِ عَنَّا اَحْبَ الْكِنْأ مِنْ مَنْفَعَةِ مَا يَبُونِ لَنَا وَهَا لَنَا إِخْلاصًا ذَا يَتَا وَعَلاَّ الْكِمَّا وَعِلْمًا صَافِيًا وَنُورًا هَادِيًّا فَإِنْكُ مَهْدِي كَانْ تَشَأَهُ الْيُصِرَاطِ مُسْتَبِقِيمِ ٱللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئُلُكَا نَتِبًا هَا وَنَظُمُّ بِكَ وَمَعْرَفَةً لَكَ وَعَلَا بِطَا عَنِكَ وَسُوقًا إِلَا لِقَائِكَ وَخُونًا مِنْكَ وَرَجَاءً فِلْكُ وَ تَوَكُّلًا عَلَمْكَ وَرِصَاءً بِكَ وَبَرَسُولِكَ وَبِمَا جَآءَ بِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَآمْنَنُكُ وُصِيْكَةً بِرُوَتَحَقُّقًا بِنُورِهِ وَيَظَرُّ بِنَظُرُهِ وَارِشْرًا فَا عَلَى عِلْيهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّمْنِي قَدْيْرِ

ومنها ربباغفزل اجتلبكك عبدا دايث التمدير مَا نُوارِكَ مَعْلُومَ لَلِينَ جَلِالِكَ وَاغْفِرْ لِي وَلِمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ٱللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي وَأَمْنُدُوْ وَلا تَفْعَمُ فِٱلدُّنْا وَالْاَخِرَةِ وَآذَكِرْ فِي وَفِهَمْنِي وَارْحَمْنِي وَوَرَحِي وَرَبْنِي وَوَرِعَنِي مِنْ كُلِّ مَنْ يَعَلَيْهِ وَرُعْنِي وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا أَ وَكَمَا عَهِ رَمِنُولِكَ وَكَمَا بِكَ وَكَايِبَ رَمِنُولِكَ صَلَّ إَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا مَالَقُهُ كَانُورُ مَاحَقُ كَامُبِينَ آخِي مَلْيِ بِنُودِكَ وَكَافِينِ لِينْهُ وَدِكَ وَعَرَفْنِي ٱلطَّرْبَقُ الْكِلْكَ وَمِنْ مُنَاجَالِتِهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عُنه مَّالَ بِتُّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكَرْبَعَظِيمَ فَالْمُمْثُ أَنْ الْوَلَدُ المي مَنْتَ عَلَيَّ بإلابِمَانِ وَالْحَيَّةِ وَٱلطَّاعِرَوَالْقَاعِرَوَالْوَّحِيدِ وكحاطت بي ألغفكة وآلشَّهُوَّهُ وَأَلمُّهُوَّهُ وَأَلمَعُ حِينُهُ وَكُرْحَتِي ٱلنَّفُسُ لِعَ يَجُرُ الْمُوى فَهِي مُظٰلِمَةً وَعَدُ لِدَ يَعِزُونُ مَهُمُونُ مَقَالِكُمُ لُونُ الْكُوبِ

76

وهوساديك يداء الحثوب المعث ونبتك وعيلا يُونُسَ بْنِ مَتَّىٰ وَيَعِوُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْ مَنْحًا مَكَ اللَّهِ الرَّا أَنْ مُنْحًا مَكَ إِنَّا كُنتُ مِنَ ٱلظَّاكِلِينَ فَاسْتَجَبْ لِي كُمَّا ٱسْجَنْتَكُهُ وَايِدْنِي الْمُحَيَّةِ فِي مَحَلِّ لَلْفُرْ مِدِ وَالْوَحْدَةِ وَأَنْبِتْ عَكَيَّ اَشِيادَ ٱللَّصُلْفِ وَالْحَنَانِ إِنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ الْلِكُ الْكُنَّانُ وَكَيْسَ إِلَى إِنَّا مَنْتَ وَحْدَكَ لَا مِشْرَيِكَ لَكَ وَلَسْنَت بَمُخْلِفٍ وَعُدَكَ لِمَا لَمَنَ مِكَ إِذْ قُلْتَ وَقُولُكَ الْمُؤَوُّ فَاسْجَمَنَالَهُ وَجَعَيْناهُ مِنَ الْعَبِّمَ وَكَدْلِكَ نُبْحِي الْمُؤُ مِنِينَ وَمِنْ مُنَاجَابِهُ مَامَوْجُودُ الْقَالَ كُلِّ مَوْجُودِ لَاآوَلُ كَالْخِرُ كَاظُاهِمُ لِمَاطِنُ صَامَتْ عَلَى نَفْسِي وَصَامَا فَتْ عَلَى الْاَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَلاَ مَنْ أَلَّا لِلنَّا فَاعْفُ لُولاَ مَنْ أَلَّا لِلنَّا فَاعْفُ لُولاَحُنِي وَتُهُ عَلَىٰ لا قَوْاتِ غَيْكُ إِنَّكَ آمْتَ ٱلتَّوْائِ الرَّحْيُم ٱللَّهُ وَكُونَ مَا قَدُّوكُ لِاللَّهُ الْآكَانْتَ كُنَّ لِيجِمَا لِلَّهُ الْآكَانْتَ كُنَّ لِيجِمَا لِلَّهُ كَمَّ كُنْتَ لِلْحِيَّا لِلْ وَالْحَقْفِي عَنْي صِفَا لِكَ كَا فَعَلْتَ

بآحبفياً زُكَ وَابْعَانِي هَيُوكًا بِيلُكَ ٱلعِضْمَةِ مِنْ غَيْرِكَ كَمَا فَعَلْتَ بِمُحَمَّدُ نِبِيْكَ صَلَّى اللهُ عَكَيْهُ وَسَكُمُ انَّكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُهَاذَاطَكَتُ مِنْكَ الْعَوْبَ فَقَدٌ طَلَتَ غَيْرِي وَانِ سَنْلَنْكَ مَا ضَمِنْتَ لِي فَقَدِ ٱتَّهَمُّنُكَ وَانْ مَسَكَنَّ قَلْبِي الْيَغِيرُكَ فَقَدْ ٱلشَّرَكْ لِكَ جَلَنَا وْصَا فُلُوعَ عِنْ لِحُدُونِ فَكَيْفَ كُونُ مَعَكَ وَتَنْزَهُنَ عَنْ لِعِلْ فَكَيْفِياً كُونُ قَرَبًا مِنْكَ وَبَعَالَيْتَ عَنْ الْأَغْيَادِ مُنْكُفِ كُونُ فِوا مِهِنْ غَيْرِكَ وَمِنْ مُنَاجَاتِهِ لِمَا غَنِيُ كَافُونُ مَا قَدُبُرِ مَا عَزَيُهُ مَنْ لِلْفَهِ مِرْغَيْرُ الْفَنَى مَنْ لِلِصَّهِ فِي عَيْرُ الْقَوِي مَنْ لِلْعَاجِزَعْيُرُا لَعَادِرِ مَنْ لِلذَّكَيِلَ عَيْرًا لْعَرَيْرِ فَاجْلِينْنِي عَلَىٰ بِسَاطِ ٱلصِّدْقِ وَاكْمُنْنِي لَبَا مَلَ لَنَّقُوْنِي الذبي هُوَخِيرُ وَهُومِنْ إِيَانِكَ وَاجْحِبْنِي بِعَظَمَتِكَ عَنْ كُلِّ شَيْحٌ هُوَكَ وَامْلَا ۚ قَلْبِي بَحَيَّ لِلْكَحَيِّ لَكَحَيْلَ لَكُوْدَ ليهِ مُشَّنَعُ لِغَيْرِكَ إِنَّكَ عَلِي كُلْ مَنْ عَالَيْ مَالْمِيْ عَادِيْنَ

وَمِنْ مُنَاجَارِتِهِ ۚ فَاسْمِيعُ مَا عَلِيمُ مَا قَرَيْبُ مَا مَجُيبُ المجيط بادآج أنتألنه ألذي شمعته لأبيذ خطأبك وَيَقَرَبْتِ إِلَيَّ بِكُنْفِ حِمَا بِكَ وَأَجْبَيْتِنَي مِنْ حَيْنَانَ عَاارَدُتُ بِاجْتِنَا فِكَ فَوَجَدُ لِكَ مُحْمِطًا ذَافِكًا فَمَا يَتِهِي لَلْحَاظُ بِرِمَعَ < وَامِكَ إِنْ نَظَيْتُ إِلَىٰ نَفْسِى خَابِ نَظَرِي عَنْ مُلاْحَظَاتِكَ وَإِنْ نَظَرْتُ إِكَيْكَ كَمْ يَكُنْ لِي قُواْرٌ مَكَمَ قُوادِ لِنَا فَعَقْلِي يُمِيَاذِكَ وَقَلْبِ نُصِيَدِ الْكَ وَكِيغُدِ مُلْءَ وَرُوجِي بِحُبَكُ وَمِي حَبِيكُ كَشْكُ لِنَا الْمُحَاشَةَ وَبُكِ إِلَى مِن تَنْزِيدِ عَقْلِي وَمِنْ تَصْدِيقِ قَلْبِي وَمِنْ حَدِيثِ مَفْسِي وَمِن مَعَمَّةِ رُوجِي وَمِنْ شَهُادَةِ سِرْى فَاعُودُ بِكَ مِن جِهَا بِيجِرِهَا بَ المي وُنكَ أَشْنَاقُ إِلَيْهِ مِنْ حَنَّ نْتَ فَلَا يَعُمْنَ عَنْهُ مِنْ حَنْ أَنَا لَا لِهُ أَيَّا مَنْ تَقَوَّى مَنْ شَيْتَ لِمَا شِيفَتَ إِمَا شِنْتَ أَبُّكَ عَلَى كُلِنُّونَ قَالِيْ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةً لَا لِمَا لِلَّهِ ٱلْعَلِي الْعَظِيمِ ۗ وَمِنْ مُنَاجَالِتِهِ

فَإِمَا يَعِثُ مِا وَارِثُ مَا جَامِعُ فَامُقْسِطُ آمْنَاً لَذَى جَمْعُ لَكِنْ رَٰلِنَ مِشْتُ كَفْ مَشِنْتَ كَانْتَ أَكِمَا فَسِيطُ اللَّهُ الْمُعْبُولِ مَكُونُ لِي وَلَا يَكُونُ لِكَ فَامْرُهُ عَيِّى حَيِّ لاَ يَدْبُ لِي إِلا مَا كُوْنُ لَكَ وَاعِدُن لِلَمَا أَفَّ مِنْ عِنْدِكَ كَا اعَذْتَ تَعْلَا بَيْنَكَ وَدَسُولَكَ صَلَّا ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلْى لِهِ وَمَنَّكُمْ تَسَنِّلِهَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنْحُتْ قَدْنِي وَمِنْ مُنَاحَاتِهِ ۚ ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱلدُّنَاحَةِ مَنَّ حَمِيْرُ مَا فِيهَا وَإِنَّ الْأَخِرَةَ كُرِيمَةٌ كُرَيْمُ مَا إِنَّهِ اوَانْتَ لَذَى حَقَّمْ نِتَ الْكِفَ مَوَكَّرَمُنَ الْكَرِيمَ فَا ثَنْ يَكُونُ كَيْمًا مَنْ طَلَبَ غَيْرَكَ الْمُكَفِّ بَكُونُ زَاهِداً مَزَلْفَارَ دُنْياهُ مَعَكُ فَقِقْنَى جَعَلَانِقَ الزُّهُدِ حَتَى اَمْتَفْنِي بكَ عَنْ طَلَّ عَيْرِكَ وَبَعْمِ فَيْكَ حَقَّ لِأَحْتَاجَ إِلَّا طَلَبَكِ الْمِحَكِيفَ يَصِلُ إِلَيْكَ مَنْ طَلَكَ ٱ مَكَيْفَ يَهُوتُكُ مَنْ هُرَبَ مِنْكَ فَاطْلُبْنِي بَرْهُمَتِكَ وَلَأَنْقُلْبُنِي بِنِقِمَيْكَ مَا رَجِيمُ مَا مُنْتَقِمُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّيقِي قَدْتِي

ق ج مِترَانِ مِنْ مِيرَكَ وَكِلاَهُمَا دَالَّانِ عَلَىٰ غَيْرِكَ مَبِٱلسِّيرِ ٱلحامِعِ ٱلدَّالِ عَكَيْكَ لَا تَكِابُن الْهَ فَهِي وَلَا إِلَىٰ غَيْرِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ سَنَّى قَدْيْر وَمِنْ مُنَاجَاتِمِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحُدُولَكَ الْحُدُ حَلَّا لإنهاية له ولاحد ولا بدرك كه من ولامنه لااستطيع كمذك كاانتا هله ولايكم إيسان اتحد حققة خذك وَلاعَقْلُهُ فَاحْمَدُكُ كَمَا أَطِيقُهُ وَكُلُفَهُ لِذِكُنْتُ عَاجِزًا عَهَا آنْتَ وَلَيْهُ وَمُسْجَعَهُ وَالْحَدُ لِلَّهِ رَبُّ الْمَا لَمِينَ حَدًّا بِشَنَّغِرِقُ ٱلْآلْفَاظَ ألشا دحة مغناه وكيسب الأكاظ الطالعكة آذنًا ﴾ وَلا يَرُدُ وَجِهَهُ نَكُوْمِنَ وَلا يَعُدُّكُنَّهُ تَعْمُيضٌ وَلَا يُحْرِدُ أُ بِقَبْضِ وَلَا بَسْطِ مِنَا لُ نُعْلِق وَلا تَعَيْنُ وَلا يَعْمُنُ إِعَقْلِ وَلا يِعَمِّلُ شِمَا لُ وَلا يَمَنُ وَلاَ يَجِعُهُ عَدَدُ يُحْمِيهِ وَلاَيْسَعُهُ أَبِدُ يَحُويهِ وَلاَ يَدَ عُهُ أَمَدُ بِيَتْ تَوِي فِيهِ إِذَا سَبَقَتْ هَوْا دِيهِ

بُحَقَتْ تَوْالِيهِ وَٱشْكُرْكَ عَلَى نِعَكَ ٱلْبَى لَا أَحْبِيهَا المُتَكِّرًا يَقْتَهَنِي زِمَادَتَهَا وَكِيسْتَذْعِي فِادَتَهَا مَعَ إِنْعَالِخْ عَنْ مُنْكُرْ لِذَ وَالْقِيامِ وَإِجِبَ كُرِكَ لِكَفَّانِ إِعْتَقَدْتُ ٱلشَّكُرُ فَبَا لَعَقُلَ الَّذِي عَطَيْتَ وَانْ تَكُلُّتُ مُ إِللَّكُ فِي ٱلَّذِي لَيَتُ وَإِنْ تَعَيَّدُ ثُ لَكَ فِمِالْقُوْرَةِ ٱلْعِرَافِيَّةِ فَأَيْنَ ٱلشَّكُو الَّذِي آصِفُهُ لِنَفْسِي فَإِنَّ جَمِيعَ ذَٰ لِكَ هُوَ لَكَ مِنْكَ وَلَوْ مَلَكُتُ اغْتِقادِي بَقَلْبِي رَوْدُورِ هِذَا يَبَكَ وَاضِلْهَارَهُ بِلِسَابِي دُوْلَ مَعْوُنَتِكَ مَاكَانَ فِقُدَانُ ذَلِكَ حَيْ يَنْهَضَ يَجْلَ يَسْرِمَا أَسْبَغْتَ مِنْ نِعَمِكَ وَصَرَفْتَ مِنْ نِقَكَ وَكُوْتَعَنَّدُ ثُ لَكُ مُنَّا حَيَا بِيْحَيِّ لْأَالْنَعُمُ لِآفِيءِادَ مِكَ أَنْ كَانَ سَبِلْغُ ذٰلِكَ مِمَا تَسْتِحَقُّهُ بِجَلَالِ عَظَمَيَكَ وَكُوْقَطَعْتَ مَادَةُ ٱلْوِرْقِ يَوْمًا كُواسْتَطِعِ الْقِيَامَ بِشَيَّ مِنْ مُرِكَ وَلُوْ لَمْ تَعَفَظَني مِنْ جَمِيعِ الْأَفَارِيَّ الشَّعَلَىٰ إِنَّ عَفْ وَبَيْرٍ مِن خَلْقِكَ عَنْ فَضَاء وَ ضِنك بِاللَّهِ مُدُّونُ وَالْمِن الْمُحِدِكُ

والجزور

وَالْعَنْدُومِنْ صُعَفّاءَ عَبِيدِ لَا وَمَانَيْتَرَمِنَ الشَّكْرِ فَبَوَ فيقِكَ وَتَسَدِيدِكَ وَاسْدَلُكَ أَنْ تَصُدَاح عَلَىٰ سَيِّدِ نَا مُحَدِّدُ الْذَى جَعَلْتَهُ نُوْرَ ٱلرَّمْثَا دِوَدِلِكَ الْعِيَادِ إِلَى تَوْمِ الْلَعَادِ صَلَاةً مَتَضَاعَفَ إِلَى الْأَيْدِ وَتَشْتِيَلُ بِالْمُزَمِدِ وَالْمُدَدِ وَتُتِلِفُهُ الْمُرَكَاتِ وَوَدُوعُنِي بِٱلْمِعْتِهِ وَٱلْسَكَلَامِ الْمُعَنْمُ الْأَفَامِ وَعَلْى إلِهِ وَأَصْابِرُ وَأَرْواجِهِ وَأَهْلِ بَيْنِهِ ٱلْكُرَامِ وَسَلَمْ تَسَبْلِيمًا كَبُيرًا بِدُوا مِمْلُكِ اللهِ وَمِنْ مُنَاجَاتِمِ كَاللَّهُ لِمُنَّانُ كَاكُرِيمُ كَانَالْفَصْلُ لِعَظِيمِ مَنْ لِهٰذَا الْعَنْدِ الْعَاجِيَ عُيْرُكَ وَقَدْعَ يَعَنَ الْهُوْيُو الهُمُهُمَا مِلَ وَقَطَعَتْهُ ٱلشَّهُوءُ عَنِ ٱلدُّخُولِ فطاعبك وكريبوكه حركيمتك برسوى وبيك وَكَيْفَ يَعْدَرَئُ عَلَا ٱللَّهُ وَالِهَنْ هُوَمُعْرِضٌ عَنْكَ اَوْكَيْفَ لاكيسْنَلُمَنْ هُوَنْحْنَاجْ اِلنِّكَ وَقَامَنَنْتَالْلَّانَ عَلَىَ بِالسُّوٰ إِلِ وَحَسْجِيًّا لِرَّجَاءُ فَيِكَ هَلَا مَرْدَيْنِ خَاشِيًّا

وَمِنْهَا رَبِّاغِفِرْ لِهَاجْعَلْبِهِ كُلُّ عَنِدًا دَايَثِ الْمَيْنِ مَا نُوارِكَ مَظْمُومَ لَلِمِنْ جَلَا لِكَ وَاغْفِرْ لِي وَلْكُومِ الْمُوفِيةِ إِنَّا وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ٱللَّهُمَّ آغِفِرْ لِي وَٱمْنَتُرُنْ وَلا تَفْخُ فِي لَدُنْهَا وَالْآخِرَةِ وَتَذَكِّرُ فِي وَفَهِّمْنِي وَارْحَمْنِي وَوَرَحِي وَرَبْنِي وَوَرِعْنِي مِنْ كُلِّ مَنْ يُعْلَمُهُ عَنِي مِنْ كُلِّ مَنْ يُعْلَمُ مِنْ وَرُلْأ وطاعة دَمنُولِكَ وَكَا إِلَّ وَكَانِتِ دَمنُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَمِنْهَا مَاللَّهُ كَانُورُ الَيْحَقُ لَا مُبِائِنَ آخِي مَلْيِي بِنُودِكَ وَكَافِهِي لِينْهُو دِكَ وَعَرِفْنِي لَطَّرْسَ الْمَلْكَ وَمِنْ مُنَاجَا يِبِرَضِيَ إِنَّهُ تَعَالَى عُنه مَّالَ بِتُّ ذَاتَ كَيْلَةٍ فَكَرْبَعَظِيمَ فَٱلْمُنْ كَأَنْ ٱفُوْلَـ المح مَنْتَ عَلَىَ بِالإِيمَانِ وَالْحَتَةِ وَالطَّاعِرُوالْتُوْمِ وَاحَاطَتْ بِيَ الْغَفْلَةُ وَالشَّهُوَّةُ وَالْمَعْصِيُّهُ وَكُلَّ حَنِي ٱلنَّفُسُ مِنْ يَجْرِالْمُونِي فَهِي مُظْلِمَةُ وَعَدُ لِدُ يَعِزُونَ مَهُمُو هُ مَيْ الْفَيْرُ نُونُ الْمُوى

30

وهونياديك يدآء الحبوب المعضو ونبيك وعبلة يُونُسَ نِنَ مَنَّى وَبَعِوُّ لُ لِا لَهُ لِكَا أَنْتَ شَبْحًا مَكَ إِنَّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِلِينَ فَاسْتَحْتُ لِي كَمَا ٱسْجَنْتَاكُ وَ يَدْنِي بِالْحَبَّةِ فِي مَحَلُ لَنَّفُ بِدِ وَالْوَحَدَةِ وَانْبِتْ عَلَىٰ الشَّجَادَ ٱللَّصُلْفِ وَالْحَنَارِنِ إِنَّكَ الْنَتَ اللَّهُ الْلِكُ الْمَنَّانُ وَكَيْسَ إِلِي الْأَكَانَتَ وَحْدَكَ لَا مَثْرَ مِكَ لَكَ وَكَسَنَت بُمُغِلْفٍ وَعُدَكَ لِنَ مِنَ مِكَ إِذْ قُلْتَ وَقُولُكُ لْلُقُ فَا مُسْجَمَنًا لَهُ وَجَعَنَاهُ مِنَ الْعَبِمُ وَكَذَٰ لِكَنْفِي الْمُؤْمِنِينَ وَمِنْ مُنَاجَانِهِ وَامَوْجُودُاْفَكُكُلُا مَوْجُودِ لَا أَوْلُ كَا أَخِرُ فَاظَاهِمُ فَا مَا مَا مِلْ صَاحَتْ عَلَى نَفَسْبِي وَصَاحَتُ عَلَى ٱلأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَلاَ مَنْهَا وَلا مَنْهَا أَلِهُ الدُّل فَا عَفِر ل وَادْ حَنْ وَتُهُ عَكَ الْاتُواْتِ عَنْ لِكَ إِنَّكَ أَنْتَ أَنْوَا بُ ٱلرَّحِيمُ ٱللهُ مُركَحَى كَا قَدْ وَكُلَّا لِلْهُ الْآكَانْتَ كُنَّ لِيجِياً لِكُ كَاكُنْتَ لِلرِحِبًا يُلِكَ وَالْعِكَةِ عَيْنِ بِهِ فَاللَّهُ كَافَعَلْتَ

وَا حَرِفَا زُكَ وَالْبِعَلِنِي هَيُوكًا بِتِلْكَ ٱلعِضْمَ مِنْ غَيْرِكَ كَا فَعَلْتَ بِمُحَمَّدُ نِبِيْكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكُمُ الْلَكَ عَلْ حُلِنَتْ مِنْ قَدِيْرَ الْمِي ذَا طَكَنْتُ مِنْكَ الْعَنْ عَ فَقَدْ طُلَتَ غَيْرِي وَانْ سَنُلْنُكَ مَا ضَمِنْتَ لِي فَقَدِ ٱتَّهَمَّنُكَ وَانِ مَسَكَنَ قَلْبِي الْيَغِيْرِكَ فَقَدْ ٱللَّيَ كُتُ بِكَ جَلَّتَ وْصَا فْكَ عَنْ لِحُدُونِ فَكَفْ كُونُ مَعَكَ وَتَنَرَّهُ مْتَعَنِ الْمِلْ فَكَيْفًا كُونُ قَرَبًا مِنْكَ وَتَعَالَيْتَ عَنْ الْأَغْيَادِ مُنْكُفْ كُونُ وَوَالْمِهِنْ غَيْرِكَ وَمَنْ مُنَاجَاتِهِ لِاغَنِيُّ كَافُوتُ يَاقَدُرُ يَاغَرُنُ مَنْ لِلْفَهِيرِ غَيْرُ الْفَنَىٰ مَنْ لِلِصَّبِيفِ غَيْرُ الْقَوِي مَنْ الْمِعَاجِزَعْ يُواْلْعَادِدِ مَنْ اللَّهُ لَيْلُغَيْرُ الْعَرَيْدِ فَاجْلِسْنِي عَلَىٰ بِسَاطِ ٱلصِّدْقِ وَكَثْسُنِي لِبَا سَ ٱلنَّعَوْلُ الدَّى هُوَخَيْرُ وَهُومِنْ الْمَالِكَ وَاجْعَبْنِي بِعَظَمَتِكَ عَنْ كُلِّ شَيْءٌ هُوَلَكَ وَامْلَا قَالْبِي بَعَيَيْكَ حَيْ لَايُكُونَ فِيهِ مُشَّعُ لِغَيْرِكَ إِنَّكَ عَلِي كُلِّ مَنْ عَلِي عَلِي مُنْ عَلِي اللهِ مُنْسَعَ عَدِينَ

وَمِنْ مُنَاجَاتِهِ ﴿ فَاسْمِيعُ مَا عَلَيْمُ يَا قَرَيْبُ يَالْمُجِيبُ بالمجيط بإدآء كم أنت ألله ألذب كأسمعتبي لأبيد خطأبك وَيَقَرَبْتُ إِنَّ بِكُنْفِ حِمَا بِكَ وَأَجْبَنِينَ مِنْ حَيْثَانَ عِكَارَدُتَ بِاجْمِتَا فِكَ فَوَجَدُ يُكَ مُجْمِطًا دَافِكًا \*\* فَمَا يَتِقَ الْخُاطُ بِرِمَعَ دَوَامِكَ إِنْ نَظَانُ إِلَىٰ نَفْسِي خَاتَ نَظَى عَنْ مُلْاحَظَاتِكَ وَإِنْ نَظَرْتُ اِلْمَاكَ كَمْ تَكُنُّ لِي قُوارٌ مُمَّ قُوارِكَ فَعَفْلِي ثِيرِينُكَ وَكَفْلِمِ نُصَدِّ فَكَ وَيَغْدِ مُلْءَ وَرُوجِي بِحُتُكَ وَسِيرِي كَيْثُهُدُكُ الْمِحَانَاكَ قُرْبُ إِلَى مِن مَنْ يَهِ عَقْلِي وَمِنْ تَصْدِيقِ فَلْبِي وَمِنْ حَدِيثِ نَفْسِي وَمِن مَعَادِّ رُوجِي وَمِن سُهُ ادَةِ سِرْي فَاعُونُدُ بِكَ مِن حِجَا بِيصِفَاتِ اِلْمِي قُونُكَ أَشْتَاقَ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ مْتَ فَلَا يَعَمِّىٰ إِ عَنْهُ مِنْ حَنْ أَنَا لَا لِلَّهِ إِنَّا مِنْ عَنْ مُعَنَّدُ مُنْ مُعْلَقًا لِمَاشِنْتَ بِمَا شِنْتَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّهُ فَ قَدِيْرٌ وَلَاحُولَ وَلَا قُوَّةً لَا بِاللَّهِ ٱلْعَلِي ٱلْعَظِيمِ وَمِنْ مُنَاجَالِتِهِ

بْأُبَا عِثْ يْأُوارِثُ مَا جَامِعْ يَامُقْسِطُ آمْتًا لَّذِّي جَمَعُ لَكُنْ رَبِلَ مِنْ مُثَنَّكُ فُ الشِنْتَ وَأَنْتَ الْكَامِمُ لْفُسِيطُ مَنْكُم مُعَبُوبِ كُونُ لِي وَلَانْكُونُ لَكَ فَامْرُ عَنِّ خَيِّ لاَ يَثْبُ كَ لِي إِلاَّ مَا كَكُونُ لَكَ وَاعِذْنِ لِلَمَالَةُ مِنْ عِنْدِكَ كَا اعَذْتَ تَعَلَّا بَيْنَكَ وَدَسُولَكَ مَهَا ٱللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ لِهِ وَمَنَّكُمُ أَسَنِيمًا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَحْطُ قَدْثِي وَمِنْ مُنَاجَاتِهِ ۖ ٱللَّهُمَّ إِنَّ ٱلدُّنَا حَقِيمَةً تَحِيْرُ مَا فِيهَا وَإِنَّ الْأَخِرَةَ كُرِيمَةٌ كُرَيمُ مَا فِيهَا وَانْتَ الَّذِي حَقَّرْتُ الْحَقَةُ وَكُلَّ مَنْ ٱلْكَرِيمَ فَانْ يَكُونُ كَتَبَّا مَنْ طَلَبَ غَيْرَكَ ٱلْمُكَيْثَ بَكُولُ ذَاهِدًا مَنْ خَارَ دُنْياهُ مُعَكَ فَقِقْتِي جَعَا مِنْ النَّهُدِ حَيَّ آمْتَفِي بك عَنْ طَلَبَ عَيْرِكَ وَبَعْمِ هَيْكَ حَقَّ لاَ اَخْتَاجَ إِلَّا طَلَبَكَ الْمِحَيْفَ يَعِمَلُ إِلَيْكَ مَنْ طَلَيْكَ أَمْرُكُيْفَ يَفُوتُكُ مَنْ هُرَبَ مِنْكَ فَاطْلُبْنِي رَهْبَكَ وَلَأَنْقُلْكُ بِعْمَيِكَ مَا رَجِيمُ مَا مُنْتَوْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّيمَةٍ وَ قَدِيرٍ

ق ج سِرَانِ مِنْ سِرَكَ وَكِلاَهُمَا دَالْأَنِ عَلَىٰ غَيْرِكَ مَبِ السِّيرِ الحامِمِ الدَّالِ عَكَيْكَ لَا يَكِابُن الْنَفْسِي وَلَا الْيُغَيْرِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّيتَى قَدْيْر وَمِنْ مُنَاجَاتِهِ ٱللَّهُمَّ لَكَ الْخِذُ وَلَكَ الْجُدُ حَلَّا لانهايةك ولاحد ولابذرك ك منارولامذ لااستطيع كالأكااناكا هله ولايكم إليان اَحَدِ حَقِقَةَ حَدْدِكَ وَلَاعَقُلُهُ فَأَحَدُكُ كَمَا أَطِيقُهُ وَكُفِقُهُ لِذِكُنْتُ عَاجِرًا عَمَا النَّتَ وَلَيْهُ وَمُسْجَعَّهُ وَالْحَدُ لِلَّهِ رَبُّ الْمَا لَمِينَ خَلَّا يَسْتَغِرْقُ الْآلْفَاظَ ألشايحة معناه وكينبؤ الأثخاظ الطاجكة آذنًا أُ وَلا يَرُدُّ وَجِهَهُ نَكُوْمِنَ وَلا يَعُدُّ كُنْهُ تَعْضِيثُ وَلا يُحْرِرُ أُ يِعْبَضِ وَلا بَسْطِ مِنَا لُ نُعْلِق وَلا تَعَيْنُ وَلا يَعْمُنُ إِعَقْلِ وَلا يِعَمِّل شِمَا لُ وَلا يَعْدُ وَلاَ يَعِنُّهُ عَدَدٌ يُحْمِيهِ وَلاَ يَسَعُهُ أَبَدُ يَحُويهِ وَلاَ يدَ عُهُ أَمَدُ بَيَتُ تَوى فِيهِ إِذَا سَبَقَتْ هُوادٍ يهِ

كِعَتَتْ تَوْالِيهِ وَأَشْكُرُكُ عَلَىٰ نِعَرِكَ ٱلْبَىٰ لَاأْحَجِيهَا المتكراً يَقْتَفَهِي ذِيَادَتَهَا وَكِينَتَدْعِي فِادَتَهَا مَعَافِي عَالِثُو عَنْ مُتَكِيْرِكَ وَالْفِيامِ بِوَاجِمِ فَكِيرِكَ لِكَبِي إِنِاعَ تَقَدُّنُ ٱلشَّكُرُ فَبِإِلْعَقُ [ لَذَي عَطَيْتَ وَإِنَّ تَكُلُّتُ مُ اللُّطْفِ ٱلَّذِي لِمَيْتُ وَإِن تَعَيَّدُتُ لَكَ فِهَا لَقُورَةِ ٱلْحِولَيْنَ فَأَيْنَ ٱلسَّكُو الَّذِي آصِفُهُ لِنَفْسِي قَالِنَ جَمِيمَ ذَ إِكَ هُوَلُكَ مِنْكَ وَلَوْمَلَكُمْ يُاغِيقًا دِي بِقَلْبِي رُدُونِ هِذَا مِنَكَ وَاضِلْهَارَهُ بِلِسَابِي دُوْنَ مَعُونَتِكَ مَاكَالَ فِفُدانُ ذَلِكَ حَتَى يَهْضَ يَعْلَ يَسْرِمَا اَسْبَغْتَ مِن نِعَلِي وَصَرَفْتَ مِن نِقِبَكَ وَكُوتَعَبَدُنْ لَكُ مُلَّةً حَيَا بِي حَيِّ لِأَانَا عُمُ الْإِفْ عِبَادَ مِكَ أَنْ كَانَ سِبْلُغُ ذٰلِكَ مِمَا مَسْجِعَةُ وَبِجَلِالِ عَظَميَكَ وَكُوْ قَطَعْتَ مَادُهُ ٱلْرِرْقِ يَوْمًا لَمُ اسْتَطِعِ الْقِيَامَ بِشَيْعُ مِنْ أَمْرِكُ وَكُوْلُمْ تَصْفَطْنِي مِنْ جَمِيعِ الْأَفَارِيَ السَّفَالِكِي ضَعَفَ بَيْرٍ بن خَلْقِكَ عَنْ قَضَاء فَ ضِنك بِلَالْتِعَمْرُ فَوْاصِن وَدِك

والجزور

وَالْعَنْدُمِنْ صُعَفًا } عَبِيدِ لَا وَمَا تَيْتَرَمِنَ الشَّيْرِ فَبِوَ فَيِقِكَ وَتَشَدِيدِكَ وَاسْتُلْكَ أَنْ تَصُهَا عَلَيْ سَيِّدِ نَا لَحُهُدُ ٱلْذَى جَعَلْتَهُ نُوْرَ ٱلْرَّمَنَا دِوَبَلِكَ الْعِيَادِ إِلَى يَوْمِ الْلَعَادِ صَلَاةً مَكَنَاعَفُ الْحَالَالَةِ وَتَشْتِيلُ بِالْمُزَمِدِ وَالْمُدَدِ وَتُتَلِقُهُ الْمُرَكَاتِ وَوَدُوعُنِي بِٱلْجَيَّةِ وَٱلْمَتَكَرِمِ إِلَيْمَشِرْ الْاَمَامِ وَعَلَىٰ إِلِهِ وَأَصْابِرِ وَازْواجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْكُرَامِ وَسَلَمْ نَسَبُلِماً كَبُيرًا مِدَوا مِمْانِكَ اللهِ وَمِنْ مُنَاجَاتِم كَاللَّهُ لِمُنَّانُ كَاكُرِيمُ كَانَالْفَصْلُ لِعَظِيمِ مَنْ لِهٰذَا الْعَنْدِالْعَاجِيَغَيْرُكَ وَقَدْعَجَزَعَنَ الْهُوْيُو اِلْمَهُنَا مِلَ وَقَطَعَتْهُ ٱلشَّهُوَةُ عَنِ ٱلدُّحُولِ فطاعبك وكريش كأد تحرك تتك برميوة وبديك وَكَيْفَ يَغِيرَيُّ عَلَى آلْمُوْ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَمُعْمِضْ عَنْكَ امُركَيْفَ لاَيَسْئُلُ مِنْ هُوَ نَحْنَاجُ إِلَيْكَ وَقَلْمُنَنْتَ لِلْأَلْ عَلَى السُّوالِ وَحَسْمِ الرَّجَاءُ فِيكَ فَلا مَرْدُنِ خَامِيًّا

بن رَحْمَتُكَ يَا كُرِيمُ وَقَدْ جَعَلْتَ لِأَمْمَا مِّكَ مُحْرَمُةً فَنُ ذَعَاكَ بِهَا لانيشِركُ بِكَ مَنْنِنًا أَجَبْتَهُ فَعُمْ مَيْ اَشْمَآنِكَ يَاللَّهُ لَامَلِكُ لَا قَدُوْسُ لَاصَالُا عَامُوْمِنُ مَامُهُمِنُ مَاعَزُنِ مَاجَارُ الْمُتَكَبِّرُ لِمُ اللِّهِ لِمَا الرِّئُ لِالْمُصَوِّرُ مِنِي الْمُمَّ وَالْحُرُهُ والعجز والكسك والمجنن والفئل والسثك ومتوا الظَّنَّ وَصَلَعَ ٱلدِّينِ وَعَلَيْتَهُ وَقَهْرً الرَّجَالِ فَإِنَّ لَكَ الأمها والمستني يستج كك مافي التموات والأرض وَأَنْتَ الْعَرَاثِ الْكَهِيمُ ٱللَّهُمَّ إِنَّى ٱسْتَلُكَ خَيْلَانِ الدُّنْنَا وَخَيْرًابِ الْآخِرَةِ خَيْرًابِ الْآخِرَةِ بِالْمُنِّ وَخَيْرًا الدُّنْيَا بِالْامْنِ وَٱلِرَفْقِ وَالْصِحَّةِ وَالْعَافِيةِ وَالْعَلَاعَةِ لَكَ وَالنَّو كُلِّ عَلَيْكَ وَالرَّمْنَى بِقَصَآ إِمْكَ وَالمُّنْكِرُ عَلِي الآمِكَ وَيَعَمِلُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّهُ فِي قَدِيْرِ وَمِنْ مُنَاحَايِتِم كَاللَّهُ كَاحِمِيْكُ كَاجَمِيْد كَاللَّهُ لِكَوْيِمُ لِابَرُ لِارَجِيمُ فَاللَّهُ لِاقْوِقُ لِلْمُونِ

V.

مَبْ لِي نَ رَهْمَيْكَ مَا أَخُدُكَ سِرَفًا كُوْنَ مِنَ الْوُمِينِ وَارْزُفْنِي مِنْ لَطَآئِفِ أَلِعِزْ مَا أَكُونُ بِرِقَو يَامَتِينًا حَامِلًا عَنْمُولًا فِالْعَالَمِينَ وَهَبْ لِي مِنْ كُرَمِكَ مَا ٱكُونُ بِهِ بَرَا نِفَيْناً مِنَ الصَّالِحِينَ فِادَجِيمُ وَالْطِيفُ ٱلْطُفْ فِلْطُفَالْا يُدْرِكُهُ وَهُرُالُواهِ بِينَ الْمِي وَحَدْثُكَ دَجِماً كُفُ لِالرَجُولَةِ وَكَيْفَ لِالْجِدُكَ فاجيرا وأفاارجوك من لياذا قطعتبي ومن كيس لإأ رَحْتَغِ فَصِلْغِ مِن حَيْثَ قَعْمُ وُلاَاعُمُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدْ الصَّلَاةُ السِّيشِينَ الْمُرْوَجَةُ وَمِي فِي اَعُودُ بُإِللَّهِ مِنَالِمَثَّيْظَانِ ٱلرَّجِيمِ لِلْقُوْلُونِ الْحِيْدِ لَهُمَّ صَلَّوَسَلِّم جِهَيعِ ٱلمُّؤُنِ فِٱلظَّهُورِ وَالْمُطَاوُدِ عَلَىٰ مَنْهُ انْشَعَتَ الْكَسْرَا وُالْكَامِنَهُ مِنْهُ مِنْ ذَاتِهِ الْعَلِيَةِ ظُلَهُولًا وَانْفَلَقَتِ الْآنُوارُ الْمُطُورَةُ لِيَ سَمَاء صِفا يَهِ ٱلسَّنِيَّة بُدُورًا وَجِهِ ازبَقَتَ

كُمَّا يَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَتَلَزُّلُتُ عُلُومُ ادْمَ برف عَلَيْهِ فَأَعْدَ كُلَّ مِنْ لِكُلِّرُقُ فَهُمُ مَا الْوَدِعُ مِنْ البِيرْفِيهِ وَلَهُ تَصَاءَ لَتِالْهُومُ وَكُلُّ عَجُرُهُ يَكْفِيهِ فَذَٰ لِكَ ٱلْمِيرُ ٱلْمَسُولُ لَمْ مُذُرِكُهُ مِنَّا سَيَابِئُ لَهُ وَجُودِهِ وَلاَ يَنْلُفُهُ لَاحِقٌ عَلَىٰ مَوَافِق مَهُ وُدِهِ فَاعْظِمْ بِرَمْنَ سَيْ رَيَاضُ لَلْكِ وَالْمُلَكُونِ بِزَهْرِجُمَا لِهِ الرَّاهِ مُونِقِنَهُ مُونِقِنَهُ مُونِقِنَهُ مُونِقِنَهُ مُعَامَٰ مَعَالِمِ ٱلْجَهَرَوُتِ بِفَيْضِ أَوْارِسِرْهِ ٱلْبَاهِرُمُتَكَفِّقَةً وَلاَمَنْكُ لِهٰ وَهُوَ بِرَمَنُونُظُ وَسِرِّواْلسَّارِيَ عُونُظُ اذِلْوَلَا الْوَاسِطَلَةُ فَيَكُلِّصُعُودِ وَهُبُوطٍ لَذَهَبَ كَابِيَ إِلْمُوسُوطُ صَلاَةً تَكِينُ مِنْ مِنْكَ إِلَيْهُ وَمَوَادَدُ بِمَوَا رُولُكَ لُكَ الْعَالَةِ الْجَدِيدِ وَالْفَيضِ الْلَهَ بِدِ عَكَهُ وَمَسَلَامًا يُجَارِي هٰذِهِ الصَّلَاءَ فَيَضُهُ وَفَصْلُهُ كَمَّا هُوَا هُلُهُ وَعَلَىٰ الهِ شَمُوْسِ سَمَّاءِ الْقُلا وَاصْطَابِهِ وَالْتَابِعِينَ وَمَنْ مَلَا اللَّهُ مَ إِنَّهُ مِيرُ لَوَ الْحَامِمُ

学



كُلِّ الْأَمْرُارِ وَنُورُ كَ الْوَامِسِمُ كِبَيْعِ الْأَوْارِوَدَ لِيلُكُ الذَّالُ مِنْ عَكَيْكَ وَمَا يُدْ رَكْبِ عَوْالِلِكَ الْمَيْكَ وَحِيَا بُكَ الْاَعْظُمُ الْعَنَّا ثِمْ لَكَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَايَمِلُ واصلاية الخضرة ألمانعة ولايهتدى كآثره الأ إَنْوَارُهُ ٱللَّامِعَةِ ٱللَّهُمَّ ٱلْحِقْبَى بِثَسَّبِهِ ٱلرَّوْجِ حَقِقْبَى بِحَسَبِهِ ٱلسَّبُوجِي وَعَرِّفِيٰ إِيَّا مُعَرِفَةً نْهَدُبِهَا عُمَيًا ، وَآصِيُرِبِهِ آعِلْا ، كَأَيْحِبُهُ وَرَضًا ، منكا بهامن ورؤد موارد ألجهل ببوارير وأكر بِهَامِنْ مَوَارِدِ الْفَصْلَ بَعَارِهْ ِ وَاحْمِلْنَ عَلَيْحُ لطفك وككآيث حنايك وعطفك وميزيه فبسب العَوَيم وَصِراطِهِ المُنتَهِيمِ الِلْحَصْرَتِهِ الْمُنْصَّلَةِ بعضرتك العنذ ينسية المتبكاة بيتظمات محكيبينه الأنسبَةِ خَلاَتَحْفُونًا جَمُودِ نَصُرَاكَ مَصْحُوبًا يعَوَالِم أَسْرَ لِكَ وَاقْذِفْ بِي عَلَى لْبَالِطِلْ مِا نُوْاعِهِ جَمِيعٍ بِقَاعِهِ فَأَدْمَغَهُ ۚ فِالْحَقِّ عَلَىٰ لُوَجُهُ ٱلْاَحَقِّ

وربت بي في الأحدية المنطق بكل مكبة وكب وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ لَلْتَوْجِيدِ الْفَضَاءَ ٱلنَّعَرْ يِذِالْمُزَّةِ عَنْ الْأَطِلَاقِ وَٱلنَّفِينِيدِ وَإِغْرِقْنِي ﴿ كَيْنِ بَحْرِاْ لُوَحْدَةِ شَهُوُدًا حَيْ لَا أَرَى وَلَا أَسْمُمُ وَلَا آجِدَ وَلَا أَجْسُ ريك بها زولاً وصُعُودًا كَمَا هُوكَذَلِكَ لَنْ زَالَ فَجُودًا وَاجْعَلْ الْهُمَّ ذَٰلِكَ لَدَيْرِ مَدُومًا وَعِنْدَكَ مَعْوُدًا وَاجْعَلُ لَلْهُ مُ الْحِجَابَ الْاعْطَامَ حَيَاةً رُوجِي كُنْفَا وَعَيْانًا إِذِا لَامْرُ كَذَٰلِكَ رَحْمَةٌ مِنْكَ وَحَنَانًا وَآجِعًا ٱللهُ رُوحَهُ سِرَحَقِقَى دَوْقًا وَحَالًا وَحَقِيقًا جامِعَ عَوْالِي فِي عَجَامِعِ مَعَالِمِ الْأَوَمَّالَا وَحَقِّفُو بذلك على لما هُنَا لِكَ بِتَحْفِيقِ لَلِيَّ ٱلْأَوْلِ وَٱلْآخِرِ وَالظَّاهِرِوَالنَّاطِنِ لَاآوَلَ فَكَيْسَوَّمَنِكَ مَنْ الْمِلْوَلَ كَلَسْرَ بَعِدَكَ مَنْ فِي إِ طَا مِرْ فَكَسِ فَوْ قَكَ شَقْ إِلَا اللَّهِ وَقَكَ شَقْ إِلَا اللَّهِ فَكَيْسَ دُونَكَ شَيْ الْعُمْ نِذَا بْي فِي بَفَا بِي وَفَنَا فِي عَاسَمِفْتَ بِهِ نِدَاءَ عَبْدِكَ زَكَرَهَا ۚ وَاجْعَلْنِي عَنْكَ

وزون

رَاضِيًا وَعِنْدَكَ مَرْضِيًا وَانْصُرُفَى بِكَ لَكَ عَلِيَعُوالِم لْلِحْ وَالْإِنْسِ الْكَاكِ وَايَدْفِي بِكَ كُكَ بِتَأْبِيدِ مَنْ مسكك فتكك ومن مكك فستكك واجمع بنيئ بكيك وَازِنْ عَنْ الْعَايْنِ غَيْنَكَ وَكُلَّ بَيْنِي وَبَائِنَ غَيْرِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَيْدَ خَيْرِكَ وَمَيْرِكَ أَلَهُ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ آللهُ مِنْهُ بَدْ قُالْآمِرِ ٱللَّهُ الْآمْرُ اِلْيَنْهِ لَعِوُّدُ ۖ ٱللَّهُ واجبُ الوُجُودِ وَمَا سِوا الْمَعْقُودُ إِنَّ ٱلْدَعْمَ مُ عَكُنُكُ الْقُوَّانُ لَرَآدُكُ الْمُعَادِ فِكُلِّ افْرَادُ وَابْتِهَا دِوَانْتِهَا ضِ وَاقْتِهَا دِ وَتَنَا الْتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْ لَنَامِنْ آمْرُنَا رَسَٰدًا وَاجْعَلْنَا مِثَوَاهْتَةً بك فهَا يُحَى لا يَقَعُ مِنَا نَظُرُ لَا كَايِكُ وَلا يَسَهِرَ بنا وَكُلْ لِا الْمَيْكَ وَمِيرْبِنا فِمَعَادِجِ مَدَادِج إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَا ذِكَّتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى لَنَّى إِلَّهُمَا ٱلَّذَينَ أمَنُوا صَلُوا عَكِيهِ وَسَيِلُوا شَنَاكُما اللَّهُ مُ فَمَيلً وميلا مِنَا عَلَيْهِ افْضَل المُعَلاةِ وَأَكْمُلُ السَّنايم

وَرْجُ بِي فِي إِلا كَدِيِّةِ الْمُحْطَةِ كُلْ مُكَّبِّوُكِ وَانْشُلْنِي مِنْ أَوْحَالِ ٱلتَّوْجِيدِ الْفَضَاءَ ٱلنَّعَرْ يِدِاْلْمُنَّةُ عَنْ الْاطْلاقِ وَٱلنَّفَيْدِ وَاغْرِفْنِ فِي عَيْنِ بَحْوِلْ لُوَحْدَةِ شَهُوُدًا حَتَىٰ لا أَرَى وَلا أَسْمَعَ وَلا آجِدَ وَلا أَحِسَ الأبها زُولًا وصُعُودًا كَمَا هُوكُذَلِكَ لَنْ زَالُ فَجُودًا وَاجْعَلْ لَلْهُمَّ ذَٰلِكَ لَدَيْرِ مَدْوُحًا وَعِنْدَكَ مَعْوُدًا وَاجْعَلُ اللَّهُمُّ الْحِجَابُ لَاعْظَمَ حَمَاةً رُوحِكُمْتُفًّا وَعَيْانًا إِذِاْ لَامْرُ كَذَلِكَ رَحْمَةً مِنْكَ وَحَنَانًا وَآجِعَا ٱللهُ رُوحَهُ سِرَحَقِقِي دُوْقًا وَحَالًا وَحَقِيقَتُ خامع عوالمي في مجامع معالم خالاؤمالا وحقّف بذلاع على ما هُنا لِكَ بِتَحْقِيقِ لَلِيَّ ٱلْأَوْلِ وَٱلاَخِر وَٱلظَّاهِرِوَالْبَاطِنِ لَمَاوَّلُ فَكَيْسَرَقَنَكَ شَيْعٌ لِمَالْخِرُ فَلَسْرَ وَعُدَاكَ شَيْءٌ لَا ظَا مِلْ هُرْ فَلَيْسَرَ فَوْ قَكَ شَيْءٌ لَا بَاطِنُ فَلَيْسَرَ دُوْمَلَكَ شَيْ اسْمَعْ نِلَآبِیْ فِی بَعَا بِی وَفَنَا فِی عَاسَمِعْتَ بِمِنِدًا ءَ عَبْدِكَ زَكَرُ يَا ۚ وَاجْعَلْنِي عَنْكَ

وزون

رَاضِيًا وَعِنْدَكَ مَرْضِيًّا وَانْصُرُفِ مِكَ لَكَ عَلِيعَوٰلِلْ لْلِحَ وَالْإِنْسِوَالْلَكِ وَآيَدْنِي بِكَكُ بِتَأْسِدِ مَنْ متكك فتكك وكمن مكك فستكك واجمع بمني بكيك وَازِنْ عَنْ لَعَايْنِ غَيْنَكَ وَكُلَّ بَيْنِي وَبَائِنَ غَيْرِكَ وَاجْعَلْنِي مِنْ إِنْدَرَ خَيْرِكَ وَمَيْرِكَ أَلَّهُ اللَّهُ أَلَّهُ أَلَّهُ آللهُ مِنْهُ بَدْ قُالْآمِرِ ٱللَّهُ الْآمْرُ الْيُنْوِيَعُوُّهُ ۖ ٱللَّهُ واجب الوجود وماسواه مفود إن الدع م عَكَنُكَ الْقُرُّانَ لَرَّادً كَ الْمُعَادِ فِكُلِ افْرَادِ وَابْتِهَا دِوَانْتِهَا إِسْ وَاقْتِهَا دِ وَبَنَا أَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْ لَنَامِزُ إَمْرُنَا رَشَدًا وَاجْعَلْنَا مِنْوَاهْتَةً وبك فهَا لْيُحَى لايقَعُ مِنَّا نَظَرْ لِأَكَّ عَلَيْكَ وَالايسَبَرَ بناوكان لا الميك وميربنا فمعادج مدارج إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا ذَكِنُهُ يُصَلُّونَ عَلَى لَنَّبِي إِلَايُهَا ٱلذِّينَ أمنوا صنواعكية وسيلوا تشنليك اللهنة فعك وَمَيِلًا مِنَّا عَلَيْهِ الْفَضَلُ الْمُتَلاةِ وَأَكْمُلُ السَّبْلِيمِ

فَأَيَّا لَانْفَدِرْ قَدْرَهُ ٱلْعَظِيمِ وَلَانْدِكُ مَا يَكِيقُ بِرِمِوَ الاغِيرِامِ وَالنَّفْظِيمِ صَكُواتُ اللَّهِ تَعْا لَيْ وَسَكَوْمُهُ وَيَعَيَّا لَهُ وَرَحْمَتُهُ وَمُركًا لَهُ عَلَى سَيْدِ مَا كُهُو عَبْدِكَ وَبَينِكَ وَرَمنُولِكَ ٱلنِّي ٱلْأَمِّي وَعَلَىٰ الْدِوَصَعِبْهِ عَدَدَ ٱلسَّفَعِ وَالْوَثِرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِ دَتِنَا ٱلثَّا مَأْتِ المناركات اعود بكلات الله النامان مايت من مكر مَاخَلَقَ ثَلَاثًا تَعَمَّمَنْتُ بِذِي الْعِثَّةِ وَلَلْمِيرَوْتِ وأغتصمت بهب للكؤن وتوكك علاقاكا لَا يَمُونُتُ اصْرَفْعَنَا ٱلاذَىٰ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ أَشِّئَ فَلَدُّرُكُّ نَلَانًا وَيُكِرِّهُ تَعَصَّنْتُ الْحَدَرُ لَلَانًا بِنِيمُ لَقُو ٱلَّذِي لِا يَضُرُّمُ مَا أَشِيرِ مَنْ فَيْ فِي الدَّرْضِ وَلا فِي السَّمَاءُ وتهوالسميع العليم تلاتا حنيتا الله ونغي الوكل مَلَاثًا لَاحَوْلَ وَلَافُورَ لَكُولًا لِلْهِ الْعِلْمَ اللَّهِ الْعِلْمَ اللَّهِ الْعَلِيمَ الْعَظِيم الله مَن الله مَ صَلَ عَلَيْتِيدِ مَا مُعَلَّدُ وَعَلَىٰ لِهِ وَصَعِبِ وَسَيِّةٍ ثَلَاثًا فَسَيَكُهُ لَهُ اللهُ وَهُوَ النَّمَيْمُ الْعَبَلِيمُ

64

مَلَامًا فَاللَّهُ خُدْمُ مُعَافِظًا وَهُوَارْهُمُ ٱلرَّاحِينَ عَلَاثًا كَتَبَا الْمِنْ الدُّمْكُ رَحْمَدُ وَهِي لَمَا مِنَ الْمِنْ الْمِنْ رَسَنِدًا ثَلَاثًا وَأُفُوصُ آمِرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهُ بَضِّيرُ بالْعِيَادِ نَكُونًا ٱللَّهُ لِاللَّهُ اللَّهُ مُوَلَّلَةٍ الْقَدُّومُ لاَ وَأَخُذُهُ مِينَةٌ وَلاَنَوْمُركُهُ مَا فِي لَشَمْوْ إِنِّ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَالَّذِي مَيْنَفَعُ عِنْدَهُ لِآيِا ذِينَرَ عِيْكُمُ مَا بَيْ لَدْ يَهِنِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَجْيِطُونَ بِشَيْءٌ مِنْ عِلْمِ الأنما مَثَاءَ وَمِسْعَكُمْ مِسِيَّةُ السَّمْ التَّاكُونُونُ فْظُهُمْا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ شَهَدَاتُهُ لَاإِنْهُمْ عُمُواتُهُ لَاإِنْهُمْ عُوْ الْلَائِكَةُ وَاوُلُوا الْمِيْمُ فَائِمًا بِالْمِسْطِ لَالْهُ أَيَّا مُعَوَ لْعَبْرُبُولُلْكَكِيمُ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَا لَهُ الْإِيسُلَاكُمُ قُلْ اللَّهُ مَمَّ مَا لِلْ عَالَمُنْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَنْ مَسْتَكَامُ وَتُنْزِعُ الْمُلْكَ مِعْنُ نَسَنَا ءُوَ يَعِزُ مَنْ سَتَا وُولِكُ مَنْ نَسَنَا وَ بِيلِولَهُ الْخَيْرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعُ قَدِيْرُ تؤكمُ ٱلكَ إِنْ ٱلنَّارِوَتُولِمُ ٱلنَّارَفِ ٱللَّهَ إِن الْمَارَفِ ٱللَّهُ إِن الْمَارَفِ اللَّهُ الم

كَفَدْحَاء كُمْ دَمْوَلْهُنَ الْفُسِكُمُ عَرِيْنِ عَلَيْهِ مَاعَنِيمٌ وَبِصْ عَلَيْكُمْ بِالْوُمِنِانِ رَوْفَ رَحِيْمُ فَإِنْ تُوَلُّوا فَقُلْ أَحْسَبِيَ اللَّهُ الْإِلَٰهُ الْإِنَّهُ الْإِنَّهُ الْإِنْمُو عَكَيْهِ وَتُوكَلْتُ وَهُورَبُ العَرْشِ الْعَظِيمِ لَلْأَمَّا مِنْ لِللَّهِ ٱلْحَمْرًا لِرَجِيمَ لَكُنْشُرْحُ لِكَ صَدْرَكُ وَوَصَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ ٱلَّذِي الْفَصَّ ظَهْرَكَ وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسِرِ لَيُنْرًا إِنَّهُمَّا العُسْيُر لَيْنَرًا فَإِذَا وَعَنْ فَانْصَبْ وَالْمُرْبِكِ فَادْغَبُ مِنْ لِلْمُوالَّخُرْ الرَّهِيَ وَ لِنَّا أَثْرَافُاهُ فَلَيْلَةِ الْفَدْرِ وَمَا ادْرُيْكَ مَالَيْكُ الْفَدْرِ كَيْلَةُ الْفَدْدِيَخْبُرْمِنَ الْفِي ثَنْهِي كَنْذَلُ الْلَّلْاَيْكَةُ وَٱلرَّوْحُ فِهَا بِاذِن رَبِّهِ مِن كُلِّ أَمْنِ سَكَامَرِهِ عَيْى مَطْلِعِ الْغَيْ الْسِيدِ لِللَّهِ ٱلرَّهِ الرَّحْيَا الرَّحِيْمِ المرَفِ وَيُشِ الدَّفِيرِ وَكُلَةَ ٱلسِّنَا وَٱلصَّيْفِ

1979

لتغيد وارت هذا البئت لذي طعم يرم مَهُمْ مِنْ خُوفِ وَأَمَّهُمُ مِنْ خُوفِ وَأَهُ مِن حَوْفٍ بَشِكِ لِللَّهِ الرَّحْمِزُ الْأَجْرِيمِ قُلْهُوا اَحَدُ اللهُ ٱلصَّمَدُ كَمْ يَكِدُ وَلَمْ يِوْكُدُ ۚ وَلَمْ يَكُنَّالُهُ كُفُواً اَحَدُ نَلَاثًا بِنِهِ لِمِنْهِ الرَّهِمِ الرَّهِمِ الرَّجِيرَ الرَّجِيرَ الرَّجِيرَ قُلْ عَوْذُ بِرَبِ الْفَكِقِ مِنْ شَرِّمَا خَكَقَ وَمِنْ شُرِّ عَامِنِقِ إِذَا وَقَبَ وَمَنْ شَرَّ النَّفَا أَيَاتِ فِي الْعُقَدِ ومن أيركا ينيد إذا حسك بين إلله الزميز الرحي فُلْ آعُودُ بِرَبِ النَّاسِ مَكِكِ النَّاسِ الْهِ النَّاسِ مِنْ مَيْرُ الْوَمَنْ وَاسِ الْخَنَاسِ ٱلَّذِي يُومَنُوسُ فِي صُدُورَالنَّاسِ مِنَا لِجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ فِبنَـلْمِقِهِ مُرْالُحُبِ الْعُدُ لِلْهِ رَبِيالْعَالَمَ إِنْ الْرُحْمِنَ رَّحِيمُ مَا لِكَ يُومِ ٱلدِّينَ إِيَّا كَ نَعْبُدُ مِا آيَاكَ تُنتَعَيْنَ اهْدِنَا ٱلعِبْرَاطَ ٱلسُّنَعَيْمَ مِرْاطَ ٱلَّذِيزَ تَ عَلَيْهُمْ غَنْرالْمَعْضُوعَكُيْمُ وَلَا الْعَبْمَ الْبِينَ

Digitican by COOTE

الهينَ شُجْانَ رِمَّكِ رَبَّ إِلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَكَمْمُ عَلَىٰ الْمُرْسَكِلِينَ وَلَلْحَسَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَاكِمِينَ ٱلْوَظِيفَةُ ٱلظَّاوِرِيِّيَّةُ وَيَحِكُونِ الله المعز الحت إِنَّاللَّهُ وَمَلَاَّئِكُمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلْبَنِّي كَا ٱيُّهَا ٱلْإِيَرَامَنُو مَنَاوْاً عَلَيْهُ وَسَلِمُوا سَبْلِمًا ۖ ٱللَّهُ مَصَلَّعَلَىٓ ٱلذَبَى لِأَجْلِهِ خَلَهُ رَبَّ أَلَّا فُوْانٌ وَلَاحَ مِنْ مَكَّاء ذَا يِنهِ وَرَ رَحَ جَلِنّا مِهِ مَرَجَ الْعَرَيْنِ عَلْنِفِيّانِ بَيْنَهُمَا رَجَهُ لأنبغيان وصكافك الكثر علىفهر شمس اَحَدِيْتِكَ وَقَرَبَحَكَى وَاحِدِيَّتِكَ عَيْنِ وُجُودِكَ وصَفَاء مِنْ اوَشَهُودِكَ صَاحِبِ لِلْقَامِ الْمُودِ وَٱللِّوَآءِ الْمُعَقُّودِ وَالْحَوْضِ الْمُورُودِ وَٱلسَّبَهِ لِطَلْعَةِ كُلِّ مَوْجُودٍ صَلاةً لَا تَتَنَاهَى وَلاَيْدُرَكُ مُنْتَهَاهَا مُشْوِقَةً بُنؤُرِمَكَاهَا يَتَبَيَّةً بِحُوسِواهَ المُتَكُونَةُ مِمَا اقْصَالُ وَمَناهَا اللَّهُ مُرَاكًا عَلَيْنَ فَوَ

لَاهُوَ بَحَيْثُهُ وَمِنْ حَبِثُ هُولَاهُو صَلَّا ، تَكُثُّهُ فَايِمُ خِلْعَةَ أَلِجَاكِلِ وَحِلْيَهُ ٱلْهَاكِوَ ٱلْإِجْلَالِ وَتَسْقِينِكِم مِنْ مَرُوصًا فِي ٱلزُّلَا لِي وَثُوَّا يَدُنَا بِهَاعِنْدَ جَكِلِ حَضْرَلِكَ الْأَكْبَلَالِ فَلَمَا لَهَا إِنَّهُ لِلْمِيَا جِعَلَهُ دَّكَاً وَخَوْمُوسِي صَعِقاً فَكَمَّااَ فَأَقِ قَالَ مُسْفَا فَكَ تُمنتُ اِلْمَلْ وَآمَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَنَمَنَ لَكَ ٱللَّهُمَّ الفيض من عاكرا ليسطاللؤ تدبوك والإنمال بسرَّحَقِيقَة وَوْقاً وَحَالاً مِا أُوَّلُ مِا أَخِرُما ظَاهِرُ ا الطِنُ الْمُتَعَالِ وَحَقِّقَني بِذَالِكَ عَلَى الْمُنَالِكُ بتحقيق للئ ألاؤل والاخروالظا هروا لباطن تأ لاأرى وَلا أَسْمَعُ وَلَا أَجِدُ وَلَا أَحِسَ لِإِنْجَامِتُ وَ خُلاصَةِ شَرَى مِبْهُانَ ٱلَّهُ عَاسَرَى بِعَبْدِهِ لَبُلَّا عَنَالْمُتَعِدِلْ لِمَا إِلَا لَمُتَعَدِلًا لَا فَصَى لَذَى بَارَكُمَّا حَوْلَهُ لِنُرْتُهُ مِنْ أَيْاتِنَا إِنَّهُ هُوَا لَسَّمِيمُ الْبَصِيْرِ طَهُ مَا اَزَلْنَا عَكِيْكَ الْقُرْانَ لِيَعَنْقَى لِلْأَتَذَكِرَةً

لِنَ يَضْنَىٰ تَنزَ لِلْآمِنَ خَلَقَ الْأَرْضُ وَٱلسَّمْ ابت العُليٰ الرَّحْمٰنُ عَلَىٰ لعَرْمِتْوَامْسَتَوْى كَدُمَا فِي ٱلسَّمْرُاتِ وَمَا فِي لَادْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلدَّى وَانْ جَعْمَرُ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ كَيْفَكُمُ ٱلْمِتْرَ وَأَخْفَى اللَّهُ لْإِلْهُ لِالْهُ لِلْأَهُولَا أَلْمُ مَمَّاءُ لَلْمُنْ فَي ثَلَاثًا رَبِّ آشرَخ لِصَدْدِي وَيَشِرْلِي أَجْرِي وَاحْكُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسِكَانِي يَفْعَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنَ اهْلِي هارؤنابغي الشذديبازري واشركد فاكري كَىٰ الْمُنْجَلَّكُ كَثِيرًا وَلَذَكُوكُ كَثِيرًا لِنَّكَ كُنْتَ بِمَا بَصِيرًا كَاكِيمًا ٱلنِّبَيُّ إِنَّا أَدْسَلْنَاكُ مِنَا هِلَّا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيًّا وَكَاعِيًّا إِلَىٰ لَهُ إِذْ يَنْ وَسِرًا جَا مُنِيرًا وَكَبِيْرِاْ لَمُؤْمِنِينَ مِآنَ كُمُ مِنَ اللَّهِ فَصَالًا كَبِيرًا وَإِذَا جَآءَكَ ٱلْذِينَ نُوثُ مِنُولَ بِإِيارِنَا فَقُلْ سَلَا مُ عَلَيْكُمْ كَتَهَ رَبُّكُوْ عَلَىٰ فَسِيهِ ٱلرَّحْمَةُ أَمَّهُ مَنْ عَلَى مِنْكُومُو مِيمَالَةِ هُمْ مَا كُونِ بَعِنْدِ وِ وَأَصْلَمُ فَأَنَّهُ عَفُورُ رَجِيمٍ

ريخ

رَفِيمُ ٱلدَّرَجَارِيةِ وَالْعَرْشِ مُلْقِي ٱلرَّوْحَ مِنْ آمِرُهِ عَلَىٰ مَنْ يَيْنَا ءُمِن عِبَادِهِ لِينْذِرَ يُوْمِرُ ٱلتَّلَاقِ يَوْمُ مُمْ مَا دِرْوُنَ لِاَيَغِيٰ عَلَى لِلْهِ مِنْهُمْ شَيْ زِلْنَ الْمُلْكُ الْيَوْ· يِلْهِ أَلُوا حِدِ الْقَهَّارِ ٱلْيَوْمَ تَجْزِي كُلُّ نَفْسِ عَاكَسَتَهَ لأغُلُمُ الْيُوْمَ إِنَّ أَلَّهُ سَرَيْعِ لَلْحِسَابِ مَا فِي ٱلسِّمَ إِن وَأَلاَدْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْ يُزِلُكُكِكُ لَهُ مُثِلْكُ ٱلسَّمَوٰ ابِ وَٱلاَرْضِ يُخِيِّي عُبِيتُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْعُ قَدَنُرُ ﴿ هُوَاٰلِا وَكُوا لِأَخِرُ وَٱلظَّا هِرُوَالْبَاطِلُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي َ خَلَقَ الْشَهْ إِتِ وَالأَرْمَرُ فيسِتَّة أَيَام ثُمَّ أَسْتَوى كَلَ الْحَرْشُ بَعِيمُ مُلْكِلِ فِلْلاَمْزِ وتمايخ بجؤمنها وكماينز لهزالتكآء وكمايغريج بيها وهُوَمَعَكُمُ أَنْهَا كُنْتُمْ وَٱللَّهِ مِمَا تَعْلُونَ بَصِيرٌ كَهُ مُلْكُ ٱلسَّمْ وابت وَالاَرْضِ وَإِلَّى اللَّهِ تُرْجِعُ الْمُورُ يؤكج آلك كليغ المهار ونولج ألهار فالكيل وموعلي نات المهدور وتبالاترغ فلوبنا بعداد هدنيتا

وَهَبُ كَنَامِنَ لَدُ نَكَ رَحْمَةً (نَكَ أَنْتَ الْوَهَابُ اللَّهُمُّ إِنَّا فَدِّمُ الْمِكْ بَيْنَ يَدَى كُلِّ فَهِسَ وَكَحْمَةٍ وَكَمْ ظَلَةٍ وَكُلُوفَةٍ يَطْرِفُ بِهَا آهْلُ السَّمْوَاتِ وَاهْلُ الأَرْضِ وَكُلُ مَنَىٰ هُوَفِي عِلْكَ كَأَيْنُ أَوْ قَدْكَا نَ أَقَدَ مُراكِيكَ مَنِيَ لَذِي ذَلِكَ كُلَّه اللَّهُ لِآلَة لِيَا هُوَ لَلْهُ وَالْمُوَالْمُ وَالْعَمُوا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمَا الْعَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لأتأخذه سِنة ولانؤمركه مافي المتمزات ومافي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي شِعَمْ عِنْدُ وَالْإِبِاذِيرِ مَعَا } ما بَيْنَ آيديهنم وكما خلفه م ولايفيطون يشيع من عله الأ عَاصًاءَ وَمِيعً كُونِيتُهُ ٱلسَّمْ إِنِّ وَالْاَرْضَ وَلاَيُودُهُ حِفْظُهُمْ وَهُوَ الْعَلَىٰ الْعَظِيمُ دَتَّبَا وَسِفْتَ كُلُّ مَنْيُ رَحْمَةً وَعِلَّا فَاغْفِرُ الَّذَينَ مَا بُوا وَاتَّبِعُوا مَبَيِلَكَ وقهيرعذا كالججيم رتبنا أمتا بما أثرات وأتبتنا ٱلرِّمَسُولَ فَأَكْتُبُنَّا مَعَ ٱلشَّامِهِ يَن شَهِدَا لِللَّهُ ٱنَّهُ لالله ولأهو وللكلابكة واولوالعيا ماعكا بالفين علااله ولأ هُوَ الْعَزَيُرُ لَلَّكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْ الْقُوالْأَمْ الْأَمْ

3

Digitalized by GOOGLE

قُلُ اللَّهُ مُ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُوْفِي الْمُلْكِ مَن لَسَتَاءُ وَسَنْرِعُ الْمُلْكَ مِينَ تَسَاءُ وَيَعِي مِنْ نَسَاءُ وَيُدِ لِمِنْ تَسَاءُ مِيلِاً أنحَنُو اِنَّكَ عَلْحُ لَ شَعْ مَدْيْرٌ فُولِجُ ٱللَّيْلُ فِيَالْهَا رِ وَتُوْلِمُ ٱلنَّهَا رَفِي ٱلْيَنِ وَتَحْرِجُ لَلِيَّ مِنَ ٱلْمِيَّتِ وَتُخْرِجُ لْلَيْتَ مِنَ لَلِيَّ وَتَرْذُقُ مَنْ نَشَكَآءُ بِفَيْرِحِسْابٍ لقَدْ حَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنْفُسِكُمْ عَنْ بِزَعَكُ مِاعَنِمُ مَبِصْ كَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنِينَ رَوْنُ رَجِيْمُ فَانْ تَوَلَّوْ فَفُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ لِا إِلٰهَ لِلْا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتْ وَهُوَ مَنُ الْمَرْمِيْلِ لْمَخْلِيمِ سَنِعًا قُلْ لَنْ يُصِيِّنَا الْإِمْمَاكُتَ ٱللهُ كَنَا هُوَمُو لَيْنَا وَعَلَى لللهُ فَلَيْتُو كُلُ لِلْهُ فِي مِنُونَ وَإِنْ يَسْسَنُكُ اللهُ بِحَبِرَ مَلاَ كَامِنْفَ لَهُ لِلاَهُووَانِ بُودُكُ بِغِيْرِ فَلازًا ذَ لِفَصَيْلِهِ بِصِيبِ بِيرِ مَنْ مَيْكَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُودُ ٱلرَّجِيمُ وَمَامِنْ ذَا بَيْرٍ فِالْاَرْضِ لِإِنْ عَلَىٰ لَلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْنَكُمْ مُسُنَّتَهَرُّ هَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلُ فِي كِتَابِمُ بِينِ إِنِّي لَكُلُ عَلَيْهُ لِلَّهِ

رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَاتِيرَ لِلْأَهُوَ اخِذْ بِنَاصِيَمَا إِنَّ رَبِّهِ عَلْصِوا طِ مُسْتَقِيم وَكَايِنْمِنْ البَرِ لاتَغِلُ رِدْقَهَا ٱللهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ مَا يَفَتَحُ ٱللَّهُ ۗ للِنَّاسِمِنْ رَحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَمَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَامُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيْزِ الْحَكِيمُ وَلَانْ سَأَلْمَهُمُ مَنْخَاقًا ٱلسَّمَ ﴿ إِنَّ وَإِلا رَضَ لَيْقُولُونَ اللهُ قُلْ الْوَايِمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ إِنْ ٱرَادَ نِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْهُنَّ كَالِشَفَاتُ مُرِّهِ آوْاَرَادَنِي بَرْحَمْرَ هَلَهُنَّ مُشِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْنَى اللهُ عَلَيْهِ بِيَوَكُلُ لُمْتُو كِلُونَ حَمَّنْتُ فَسِي وَأَوْلادِي وَجَمِيعَ مَا اَحَاطَتْ بِرِشَفَقَهُ قَلْبِي بِلْفِيِّ الَّذِي لَا يُمُونُـُ أَبِداً وَدُفَعَتُ عَبِي وَعَنْهُمُ الْسَيُورَ بِالْفِ الْفِ الْفِ الْفِ لْاَحُوْلُ وَلَا قُوَّةَ لِلْآبِالِلَّهِ ٱلْعَبِلِيِّ ٱلْعَظِيمِ تَلاثًا تَحَمَّنْتُ مِنْ سَلَرِّخُلُقُ اللهِ بِصِين اسَاسُهُ لَا اللهُ لَا الله سُورُهُ تَعَدُّرُ سَنُولُ اللهِ مِفْتَاحَةُ لَاحَوُلُ وَلَا قُونَ لَكَ إِللَّهِ ٱلْعَلِيِّ الْعَظِيمِ هَمْنَا هَمْنَا مَامُونًا

63.5°

مَامُونًا أَنَا ٱلْاَمَتُدُ سَهْبِي نَفَدَ مِنْهُ ٱلْمَدَدُ لَا أَمَا لِي مِنْ اَحَدِ بِفَصْلِ مِنْمِ ٱللَّهِ ٱلرِّهِ ﴿ ٱلْحَبُّومِ قُلْهُ وَٱللَّهُ ۗ اَحَنَّ اللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمُ مَلِدٌ وَكُمْ يُؤلَّدُ وَكُرْكُونُهُ فَعُواً اَحَدُ ثَلَاثًا بِسِلِمُ لللهِ ٱلرَّحْبِزِ ٱلرَّجِيَبِ مُلْاعُودُ برَبِاْلْفَكُونَ مِنْشَرِّمَا خَكُنَّ وَمِنْشَرِغَامِيقِ إِذَا وَمَبْ وَمِنْ شَرَّ ٱلنَّفَا أَاتِ فِي الْمُقَدِ وَمِنْ شَرِّحًا سِيلِ ذَلْحَسَهُ مَلَاثًا بِينَ لِمَنْهِ ٱلرَّهْزِ ٱلرَّهِيَمِ عَلْلَ عَوُدَ بِرَةٍ ٱلنَّاسِ مَلِكَ لَنَّاسِ الْدِالنَّاسِ مِنْ ثَرَّ الْوَسَّالِيرِ اُلْخَنَّاسِ ٱلَّذَى يُوسَنُّوسُ فِي صَدُّورِ ٱلنَّاسِ مِنَ لَهِنَّهُ وَٱلنَّاسِ ثَلَاثًا لِنَوْاَزُ لِنَا هَٰذَا الْعُرَاتَ على جَبَا لِرَائِتَهُ خَامِثُنَا مُنْصَدِّهُ عَامِرْ خَثْيَةُ اللَّهِ وَثَلْكَ ٱلإَمْنَا لَ نَصْرُهُا لِلنَّا مِرْكِمَا لَمُنْ مَنَّاكُمُ فُرْيَقَكُمُ فُنَ فَعُواللَّهُ ٱلذِّي لَا إِلٰهَ لِلْاهُوعَا لِمُ الْفَيْكُ لَشَّهَا دَةٍ هُوَ الرَّمْنُ ٱلرَّجِيمُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لِاللَّهُ لِلْأَهُو ٱلْمِلْكُ ٱلْقُدُّ وُمُو نستلاءُ المؤمِنُ المُهُمُنُ الْعَرَرُ الْمِنَارُ الْمُتَكَابِرُ مُبْعَانَا فَهِ

عَمَّا يُشْرِكُونَ فَهُواللهُ أَلِحَالِنَيُ الْمِارِي الْمُصَوِّكُهُ الأمنهآء الحسنني ليسبة كوكه كما فيالشموات والأرفيز وَهُوَالْعَزِيُرِ لَلْكَكِيْمِ وَمَالَازَكُبُوافِهَا بِسُمَّاللَّهِ عَوْنِهَا وَمُرْسِيْهَا إِنَّ يَوْكُفُورُ رَجِيْمُ مُنْفِازً ٱلَّذِي مَنْ عُرَّانِنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُعْرِنِينَ وَإِنَّا الْحَرْبَانَا لَنُقِلُونَ وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْارْضُ جَمِيعًا فَيضَنَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمَوٰ التَّكُطُومَاتُ بمَينِ وسُجُانَهُ وَتَعَالِي عَمَا يُشْرِكُونَ لَحَيْ صَمَدُنا فِي وَلَهُ كَمُفَتْ وَإِنَّى دَخَلْتُ فِكُفَ لِلَّهِ وَأَسْتَجَرُّ فِقَاةٍ سَيِّدِ فَادْسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ عَسَى اللهُ آن يَكُفُ مَا مَنَ لَذِينَ كَفَرُوْا وَٱللَّهُ لِمَسْدُمُ مَاللَّهُ مَا مُسَدُّمُ مَا مُسَاَّ وَاسْدُ تَنْجِيلًا فَإِنْ تُوَلُّوا فَقُلْحَسْبَيَّ لَلَّهُ لَا الْهُ الْأَلْهُ الْأَلْهُ لَا اللَّهُ الْمُعْوَ عَلَيْهُ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ثَلاثًا المَرَّ الرَّسُولِ عَمَّا أَنْ لَا لِيَهِ مِنْ دِيْرِ وَالْوَ مِنُونَ كُلْ

اْمَنَ بَاللَّهِ وَمَلا يَكِيَّهِ وَكُنَّهُ وَرُسُلِهِ لاَنْفِرُ قُهُ إِنَّاكُمُ

مِنْ رُسُلِهِ وَهَا لُوالسِّمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرانِكَ رَبِّنَا وَالْمِيْكَ لْجَبِيرُ لَانْكِلْفُ آللهُ نَفَسًا الْأَوْسَعَا لَمَا مَاكَسَتُ وَعَلَمْا مَا اكْتَسَيَتُ دَبِّنا لانَوُانِ خُذَا إِنْ نَسِينَا ٱوْتَحْكُانَا أرَبُّنَا وَلاَ نَحْلُ عَلِينَا اصِرَّا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَىٰ لَذِينَ مِنْ قَبْلِنَا أدَبَنا وَ لَا يُحِيِّلْنا مَا لَاطَافَةَ لَنَا بِرُواعُفُعَنَا وَاغْفِرُكَنا وَأَرْكَمُنَا ٱنْتَ مَوْلَيْنَا فَانْصُرُونَا عَلَىٰ لَعَوْمِ ٱلْكَاٰوِينَ لالِهُ لِيَا الْمُتَ شَبِيعًا مُكَ إِنَّ كُنتُ مِنَ لَظَّا لِمِنَ مُلاًّا فَاسْتَجِينَالُهُ وَجَيِّنَا هُ مِنْ لِلْغَيِّمَ وَكَذَٰ لِكَ نَجْعَ لِلُوْمِنِينَ مِيْدُ لِلْهُ أَلَرُ مِنْ الْحَجِيمِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ لَرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِتَاكَنْعَبُدُ وَاتِّاكَ تَسْتَجَيْنُ اهْدِنَا ٱلْصِّرَاطُ ٱلمُنْتَقِيمَ صِرَاطَا ٱلْذَبِ تَعْمَتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُعَضُّوبِ عَلَيْمِ وَلَا ٱلصَّا إِينَ آمِينَ ويُجانَ دَبِكَ دَبِ أَلِمِزَّةِ عَمَا يَصَفُونَ وَسَلَاثُمْ عَالِلْمُسَامِين وَلَكُمَدُ مِنْهِ رَبُ الْعَالَمِينَ

تمت بخدأ مله وحسن عونه وألمهان فالسلام على يذا عدواله وصفيه وكالألفراغ منهاف يوم الاتنائن للشابع شر من شهر خادي لاولي تستع وأسمين وما أين والف وذلك ايام اهامتنا بداد كفلافة الأسلاميه الاستانة العليته فحايام سلطنة مجدد معالم الشرعية مزودتعن اسلافه لكرام الفرجيعه سلطان سلاطين الاسلام ومن بمحاسن وصافه تفتخ إلاتام مقتفاز السلطة والجهديها بيبلم محوالهموم المسلين فالنافع والملح المعتمدعلي لله وألمستمد فيجيع شؤنه مزفيض لفضل آلرتاني مولينا المتلطان بن المتلطان السلطان الغائ عندالميدخان الثافاذام أمته سلطننه وصانجيوش العرّوالتّصرصولته وامده بآلتاً بيدوالفتح المبين إبجاء سيدالمرسلين صلح أندتفاله ملمطيه وعلى له و غياله ألطيين الطاهري آمين والمدلدرة لتالمالمين

بخان تعالى قدتم طنع كاب الانوار القدسته فى مزيرط في العوم العليه المشتماعل الاوراد والاخراب المشاذلته التجهلقارنها بالاجابة حرتير طبعة ثالثة مهذبتوتحرها بالتحقيق معتني فتضييم االتدقيق بمطبعة مكتالحنابع الهتيه فعارلفلافالمميا فإيام خلافة صاحب السلطني العظمي والخلافة الكبرى امام الموحدين الذعابتهج الكون بوجوده وعزالدين السلطان المسلطان ولانا السلطان الغأذى عبدالممدخان لازال فعزوتاييد ماتعام الملوان وذلك فاوآئل شهربيع الاؤل سنة الفي ثلاثمائة واربعه بعد الالف من هخرة مزله أكمل وصف علينالمتلاة والستلام مافاح عرفالمسك فى لختام .

Library of



Princeton University.

